### ٦- كتاب صَلاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

### ١ - باب صَلاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

١-(٩٨٩) حَدُّنَا يَحْيَى ابْن يَحْيى قال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ صَالِحِ ابْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النبي هَا، أَنْهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسُّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السُّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاةٍ الْحَضَرِ. (١٥ واحرجه المحاري ٣٥٠).

(١) قولها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر،
 فأقرب صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر».

اختلف العلماء في القصر في السفر فقال الشافعي ومالك بـن أنـس وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام والقصـر أفضل، ولنـا قـول أن الإتمـام أفضل ووجه أنهما سواء، والصحيح المشهور أن القصر أفضل.

وقاله أبو حنيفة وكثيرون: القصر واجب ولا يجـوز الإتمـام ويحتجـون بهذا الحديث، وبأن أكثر فعل النبي ﷺ وأصحابه كان القصر.

واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله هذا فمنهم القاصر، ومنهم المتم، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر، لا يعيب بعضه على بعض، وبأن عثمان كان يتم وكذلك عائشة وغيرها وهو ظاهر قول الله عز وجل: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة. وأما حديث: «فرضت الصلاة ركعتين فمعناه فرضت ركعتين لمن أراد الإقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم، وأقرت صلاة السفر على جواز الإقتصار وثبت دلائل جواز الإقتصار اليها والجمع بين دلائل الشرع.

٢-() وحَدْثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ ابْـن يَحْيَـى، قَـالا:
 حَدْثَنَا ابْن وَهْـبِ، عَنْ يُونسَ، عَنِ ابْنِ شِـهَابٍ، قـال: حَدَّثَنِـي
 عُرْوَةُ ابْن الزَّبْيْرِ.

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النِّبِي اللَّهِ قَالَتْ: فَرَضَ اللَّه الصَّلاةَ، حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَنَمُهَا فِي الْحَضْرِ، فَـأَقِرَّتْ صَـلاةُ السَّـفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الأُولَى. الحرجه البخاري ١٠٩٠ ر٣٩٣٥).

٣-() وحَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْن خَشْرَم، اخْبَرَنَا ابْــن عُتَيْنَـةً عَـنِ
 الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةً.

عَنْ عَائِشَةً، أَنْ الصُّلاةُ أَوْلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتُيْنِ، فَـأَقِرْتُ

#### صَلاةُ السُّفَرِ وَأَتِمْتُ صَلاةُ الْحَضَرِ.

قال الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُبَمُّ فِي السَّفَرِ؟ قال: إِنَّهَا تَاوُّلَتْ كَمَا تَاوُّلَ عُثْمَان.(١)

(١) قوله: «فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ فقال إنها تأولت كما تأول عثمان اختلف العلماء في تأويلهما، فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزاً والإتمام جائزاً فأخذا باحد الجائزين وهو الإتمام. وقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكانهما في منازلهما، وأبطله المحققون بأن النبي هذ كان أولى بذلك منهما، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقيل: لأن عثمان تأهل بمكة وأبطلوه بأن النبي في سافر بأزواجه وقصر، وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبداً حضراً وسفراً، وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجوداً في زمن النبي في، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان اكثر مما كان، وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج، وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث، وقيل: كان لعثمان أرض بمنى وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضى الإقامة والصواب الأول.

ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وشرط بعض السلف كونه سفر خوف، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو، وبعضهم كونه سفر طاعة، قبال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون: ولا يجوز في سفر المعصية، وجوزه أبو حنيفة والثوري. ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعبي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم: لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية، والميل ستة آلاف فراع، واللذاع أربع وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة، والإصبع ست شعيرات معترضات معترضات

وقال أبو حنيفة والكوفيـون: لا يقصـر في أقـل مـن ثـلاث مراحـل. وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة.

وقال داود وأهل الظاهر: يجوز في السفر الطويـــل والقصـــر حتى لــو كان ثلاثة أميال قصر.

٤-(٦٨٦) وحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِسِي شَسَيْبَةً وَأَبُو كُرْيْبٍ وَرَهْ أَبُن حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ(قال إِسْحَاقُ: اخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخُرُونَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الله أَبْنِ إِدْرِيسَ)، عَنِ ابْنِ جُرَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الله أَبْنِ بَابَيْهِ. (١)

عَنْ يَعْلَى ابْنِ أُمَيَّةً، قال: قُلْتُ لِعُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ انْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ انْ يَفْتِنَكُمِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ والساء: ١٠١]. فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ! فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَالْتُ رسول اللّه قَلَا عَن ذَلِكَ. فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدُّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبُلُوا صَدَقَتَهُ». (٢)

(١) قوله: اعن عبد الله بن بابيه، هو بباء موحدة ثم ألف ثم موحدة

أخرى مفتوحة ثم مثناة تحت، ويقال فيه بـن بابـاه وابـن بـابي بكـسـر البــاء

صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته، مكذا هو في بعض الأصول ما عجبت، وفي بعضها: عجبت بما عجبت وهو المشهور المعروف، وفيه جواز قول: تصدق الله علينا، واللَّهم تصدق علينا، وقد كرهــه بعـض السلف وهو غلط ظاهر، وقد أوضحته في واخر كتاب الأذكار، وفيه جواز القصر في غير الحنوف، وفيه أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئاً يشكل عليه يسأله عنه والله أعلم.

٤-() وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ ابْن عَبْدِ اللَّه ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَابْيْهِ، عَنْ يَعْلَى ابْنِ أُمَيَّةً، قال: قُلْتُ لِعُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ، بِوثْلِ حَلِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ.

٥-(٩٨٧) حَدَّثْنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى وَسَعِيدُ ابْن مَنْصُور وَأَلِمُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَـةُ الْمِن سَعِيدِ(قـال يَحْيَـى: اخْبَرَنَـا. وَقَـــالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَـةً)، عَـنْ بُكَـيْرِ ابْـنِ الْأَخْنَـسِ، عَـنْ

فِي الْحَضَــرِ ارْبَعا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ

(١) هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن والضحاك وإسحاق بن راهويه.

وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الإقتصار على ركعة واحدة في حال مـن الأحوال، وتأولوا حديث ابن عباس هذا، على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفرداً كما جاءت الأحـاديث الصحيحـة في صـلاة النبي ﷺ وأصحابه في الحوف، وهذا التأويل لا بد منه للجمع بـين الأدلـة

٣-() وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُسرِ ابْـن أَبِـي شَيْبَةَ وَعَمْـرُو النَّـاقِدُ، جَمِيعاً عَنِ الْقَامِيمِ ابْنِ مَالِك،

قال عَمْرُو: حَدَّثَنَا قَامِمُ ابْن مَالِكِ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الْيُوبُ أَبْنِ عَاتِلْهِ (١) الطَّاثِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ الْاخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ.

عَن ابْنِ عَبَّاسِ، قال: إِنَّ اللَّه فَرَضَ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيْكُمْ ﴿ مَلَى الْمُسَافِرِ رَكْمَتَيْنِ، وَعَلَى الْمُقِيمِ ارْبَعاً، وَفِي الْخُوفِ رَكْعَةً.

(١) قوله: «حدثنا أيوب بن عائذ» هو بالذال المعجمة.

٧-(٦٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنِّى وَابْـنِ بَشَّارٍ، قَـالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن جَعْفُــرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قـال: سَــمِعْتُ قَـّـادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُومَى ابْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ، قال:

سَالْتُ ابْنَ عَبَّاسِ: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ، إِذَا لَـمْ أُصَلُ مَعَ الإِمَام، فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ عَلَى.

٧-() وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ ابْن مِنْهَال الضَّريرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْن زُرَيْعٍ، حَدُّثَنَا سَعِيدُ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةُ(ح).

وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنِّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنِ هِشَام، حَدَّثَنَا

جَيِيعاً عَنْ قَتَادَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

٨-(٦٨٩) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه ابْن مَسْلَمَةً ابْنِ قَعْنَسِو، حَدُّنَّنَا عِيسَى ابْن حَفْصِ ابْنِ عَاصِمِ ابْسِنِ عُمَرَ ابْسِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ، قال:

صَحِيْتُ أَبْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةً، قال فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: فَرَضَ اللَّه الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيُّكُمْ ۚ رَكْعَتَيْن، ثُمُّ اقْبُلَ وَاقْبُلْنَا ۚ مَعَـُهُ، حَتَّى جَاءَ رَخْلَهُ (١٠)، وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةُ (") نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى، فَرَاى نَاساً قِيَاماً، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَوُلاء؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ. قال: لَـوْ كُنْتُ مُسَبِّحاً لأَتْمَمْتُ " صَلاتِي (أَ)، يَا ابْنَ اخِي! إِنِّي صَحِبْتُ رسول اللَّه ﷺ فِي السُّفَر، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْــن حَسَّى قَبَضَــهُ اللَّه، وَصَحِبْتُ آبًا بَكُر فَلَمْ يَرْدُ عَلَى رَكْعَتَيْن حَتَّى قَبْضَهُ اللَّه، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتُين حَتَّى قَبَضَـهُ اللَّهُ (٥)، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزَدْ عَلَى رَكْعَتَيْنَ حَتَّـى فَبَضَـهُ اللَّـه، وَقَـدْ قال الله: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١] [أخرجه البخاري ٢١١].

(١) قوله: «حتى جاء رحله» أي: منزله.

(٢) قوله: «فحانت منه التفاتة» أي: حضرت وحصلت.

 (٣) وقوله: الله كنت مسبحاً لأتممت، معناه لو اخترت التنفــل لكــان إتمام فريضتي أربعاً أحب إلي ولكني لا أرى واحداً منهما بل الســنة القصــر وترك التنفل، ومـراده النافلـة الراتبـة مـع الفرائـض كسـنة الظهـر والعصـر وغيرها من المكتوبات. وأما النوافل المطلقة فقد كـان ابـن عـمـر يفعلهــا في السفر، وروي عن النبي على أنه كان يفعلها كما ثبت في مواضع من الصحيح عنه.

وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون واستحبها الشافعي واصحابه والجمهور، ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب، وحديث: هصلى رسول الله الله الضحى يوم الفتح بمكة وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس وأحاديث أخر صحيحة ذكرها أصحاب السنن، والقياس على النوافل المطلقة، ولعل النبي الشكل كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر فإن النافلة في البيت أفضل، أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبها على جواز تركها.

وأما ما يحتج بـ القائلون بتركها من أنها لـ شرعت لكـان إتمـام الفريضة أولى، فجوابه: أن الفريضة متحتمة فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها. وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف فـالرفق أن تكـون مشـروعة، ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها وإن شاء تركها ولا شيء عليه.

(٤) أوله: «لو كنت مسبحاً أتممت صلاتي» المسبح هنا: المتنفل
 بالصلاة، والسبحة هنا صلاة النفل.

(٥) قوله في حديث حفص بن عاصم عن ابن عمر: اثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله اله وذكر مسلم بعد هذا في حديث ابن عمر قال: ومع عثمان صدراً من خلافته ثم أتمها. وفي رواية ثمان سنين أو ست سنين، وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته، وتأول العلماء هذه الرواية، على أن المراد أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى، والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة، وقد فسر عمران بن الحصين في روايته أن إتمام عثمان إنما كان بمنى، وكذا ظاهر الأحاديث الستي ذكرها مسلم بعد هذا.

واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومزدلفة ومنى للحاج من غير أهــل مكة وما قرب منها، ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين.

وقال مالك: يقصر أهل مكة ومنى ومزدلفة وعرفـات، فعلـة القصـر عنده في تلك المواضع النسك وعند الجمهور علته السفر واللّه أعلم.

 ٩-() حَدَّثَنَا قُتَنَبَهُ أَبْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ(يَعْنِي ابْنَ رُرَيْع)، عَنْ عُمَرَ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِم، قال:

مَرِضْتُ مَرَضَا، فَجَاءَ ابْن عُمَرَ يَعُودُنِي، قال: وَسَالْتُهُ عَنِ السَّبْحَةِ فِي السَّفْرِ، الله فَي السَّفْرِ، السَّبْحَةِ فِي السَّفْرِ، السَّبْحَةِ فِي السَّفْرِ، وَمَا رَايْتُهُ يُسَبِّحُ، وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحاً لاَتْمَمْتُ، وَقَدْ قال اللَّه تَعَالَى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّه أُسْوَةً خَسَنَةٌ ﴾ والاحزاب: رامرجه البحاري (١٠١).

١٠ (٦٩٠) حَدُّثَنَا خَلَفُ ابْسن هِشَامٍ وَأَبْسو الرَّبِسعِ
 الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْسَةُ ابْن سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدُّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْن زَيْدٍ) (ح).

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْن حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ ابْن إِبْرَاهِيمَ، قَـالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلاهُمَا عَنْ اثْيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ.

عَنْ أَنُسِ، أَنَّ رسول اللَّه اللهِ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِـذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. (١) واحرج البعاري ١٥٤٧ و ١٥٤٨ و ١٥٥١ و ١٧١٢ و ١٧١٤ و ١٧١ و ١٧٩١.

(١) قوله: "صلى الظهر بالمدينة أربعاً وبـذي الحليفـة ركعتـين" وبـين المدينة وذي الحليفة ستة أميال ويقال سبعة، هذا نما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصيره.

وقال الجمهور: لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين. وقال أبو حنيفة وطائفة: شرطه ثلاث مراحل، واعتملوا في ذلك آثاراً عن الصحابة. وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر لأن المراد أنه حين سافر فلا الله مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعاً، ثم سافر فادركته العصر وهو صافر بذي الحليفة فصلاها ركعتين، وليس المراد أن ذا الحليفة كان غاية سفره فلا دلالة فيه قطعاً، وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام، هذا جملة القول فيه وتفصيله مشهور في كتب الفقه، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا رواية ضعيفة عن مالك أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال، وحكي عمن عطاء وجماعة من أصحاب ابن مسعود أنه إذا أراد السفر قصر قبل خروجه وعن مجاهد أنه لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل، وهذه الروايات وعن ماابذة للسنة وإجماع السلف والخلف.

١١-() حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْن مَنْصُور، حَدَّثَنَا سُفْيَان، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن الْمُنْكَدِر وَإِبْرَاهِيمُ ابْن مَنْسَرُةً.

سَمِعَا أَنَسَ أَبْنَ مَالِكٍ يَقُول: صَلَّيْتُ مَـعَ رسـول اللّه الله الطَّهْرَ بِالْمَدِينَـةِ أَرْبَعـاً، وَصَلَّيْتُ مَعَـهُ الْعَصْرَ بِـذِي الْحُلَيْفَـةِ رَكْعَتَيْن. واحرجه البحاري ١٠٨٩).

١٢ – (٦٩١) وحَدُثْنَاه أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْيَةَ وَمُحَمَّدُ ابْـن
 بَشْار، كِلاهُمَا عَنْ غُنْدَر.

قال أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن جَعْفَرٍ غُنْـدَرَّ، عَـنْ شُعْبَةً، عَنْ يَحْيَى ابْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ<sup>(۱)</sup>، قال:

سَالْتُ انَسَ ابْنَ مَسَالِكِ عَنْ قَصْرِ الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: كَانَ رسول الله الله الله إذَا خَرَجَ، مَسِيرَةً ثَلاثَةِ امْيَسَالٍ أَوْ ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ،(شُعْبَةُ الشَّاكُ)صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.(٢)

(١) قوله: المجيى بن يزيد الهنائي، هم بضم الها، وبعدها نـون مخففة وبالمد المنسوب إلى هناء بن مالك بن فهم قاله السمعاني.

ذلك فيصليها حينتذ، والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد فإنه حينتذ يسمى مسافراً والله أعلم.

١٣ – (٦٩٢) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْن حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ ابْن بَشَارٍ،
 جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَهْدِيً.

قال زُهَيْرٌ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْن مَهْدِيٌ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ خُمَيْرِ<sup>(۱)</sup>، عَنْ حَبِيبِ ابْنِ عُبَيْهِ، عَنْ جُبَيْرِ ابْنِ نَهْيَرٍ، قال: خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ السِّمْطِ<sup>(۱)</sup> إِلَى قَرْيَةٍ، عَلَى رَأْس سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا<sup>(۱)</sup>، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ:

رَآيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَـهُ، فَقَـالَ: إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَآيْتُ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُعَلُ ('')

(١) ويزيد بن خمير بضم الخاء المعجمة.

(٢) والسمط بكسر السين وإسكان الميم ويقال السمط بفتح السين وكسر الميم، وهذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليل لأهل الظاهر ولا دلالة فيه بحال، لأن الذي فيه عن النبي هي وعمر الله إنما هو القصر بذي الحليفة وليس فيه أنها غاية السفر.

(٣) وأما قوله «قصر شرحبيل على رأس سبعة عشر ميلاً أو ثمانية عشر ميلاً». فلا حجة فيه لأنه تابعي فعل شيئاً بخالف الجمهـور، أو يتـأول على أنها كانت في أثناء سفره لا أنها غايته وهذا التأويل ظـاهر وبه يصـح احتجاجه بفعل عمر ونقله ذلك عن النبي على والله أعلم.

(٤) هذا الحديث فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض يزيد بسن خمير فمن بعده، وتقدمت لهذه نظائر كثيرة، وسيأتي بيان باقيها في مواضعها إن شاء الله تعالى.

 ١٠-() وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإسْنَادِ.

وَقَالَ: عَنِ ابْنِ السُّمْطِ، وَلَمْ يُسَمُّ شُرَحْبِيلَ.

وَقَالَ: إِنَّهُ اتَى ارْضاً يُقَالُ لَهَا دُومِـينَ مِـنْ حِمْـصَ، عَلَـى رَأْسِ ثَمَانِيَةً عَشَرَ مِيلاً.(١)

(١) قوله: «أتى أرضاً يقال لها دومين من حمص على رأس ثمانية عشر ميلاً» هي بضم الدال وفتحها وجهان مشهوران والواو ساكنة والميم مكسورة وحمص لا ينصرف وإن كانت إسماً ثلاثياً ساكن الأوسط لأنها عجمية اجتمع فيها العجمة والعلمية والتأثيث كماه وجور ونظائرهما.

10-(٦٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى الْبِن يَحْيَى التَّهِيمِيُ، اخْبَرَنَا مُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى النِّهِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنُسِ الْبِنِ مَالِكِ، قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه ﷺ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكُةً، فَصَلَّى رَخْعَ أَلْتُ: كَمْ أَقَامَ بِمَكُةً؟ قال: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجْعَ، قُلْتُ: كَمْ أَقَامَ بِمَكُةً؟ قال:

عَشْراً. (١) [اخرجه البخاري ١٠٨١ و٢٩٧٧].

(١) قوله: "خرجنا مع رسول اللّه هي من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كم أقام بمكة؟ قال عشراً" همذا معناه أنه أقام في مكة وما حواليها لا في نفس مكة فقط، والمراد في سفره هي في حجة الوداع، فقدم مكة في اليوم الرابع فأقام بها الخامس والسادس والسابع وخرج منها في الثامن إلى منى، وذهب إلى عرفات في التاسع وعاد إلى منى في العاشر فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر ونفر في الثالث عشر إلى مكة وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر، فمدة إقامته هي في مكة وحواليها عشرة أيام وكان يقصر الصلاة فيها كلها، ففيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون أربعة أيام سوى يومي الدخول والخروج يقصر، وأن الثلاثة ليست إقامة لأن النبي هي أقام هو والمهاجرون ثلاثاً بمكة، فدل على أن الثلاثة ليست إقامة شرعية وأن يومي الدخول والخروج لا يحسبان منها، وبهذه الجملة قال الشافعي وجمهور العلماء وفيها خلاف منشر

10-() وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ(ح).

وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْن عُلَيَّةً.

جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَـس، عَـنِ النبي اللهِ اللهِ عَـنِ النبي اللهِ اللهِ اللهُ ا

١٥-() وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله ابن مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى ابن أبي إسْحَاق، قال: سَمِعْتُ أنس أبن مَالِك يَقُول: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحَجُ، ثُمُّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

10-() وحَدُّثَنَا ابْن نَمْيْرٍ، حَدُّثَنَا أَبِي(ح).

وحَدُّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، جَمِيعاً عَنِ النَّـوْرِيُ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ انَسٍ، عَـنِ النبي الله بِمِثْلِـهِ. وَلَمْ يَذْكُرُ الْحَجُ

### ٢ - باب قَصْرِ الصَّلاةِ بمِنَّى

١٦-(٦٩٤) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْن يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْسن وَهْب، اخْبَرَنِي عَمْرٌو(وَهُوَ ابْن الْحَارِثِ)، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَالِم ابْنِ عَبْدِ الله.

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رسول اللّه هُهُ، أَنْهُ صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، بِعِنْ وَعُنْمَان رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْسِرٍ وَعُمَّرُ، وَعُثْمَان رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْسِرٍ وَعُمَّرُ، وَعُثْمَان رَكْعَتَيْنِ، صَدْراً مِنْ خِلافَتِهِ، ثُمُّ أَتَمْهَا أَرْبَعاً.

 (١) قوله: البمنى وغيره هكذا هو في الأصول وغيره وهمو صحيح،
 لأن منى تذكر وتؤنث بحسب القصد، إن قصد الموضع فمذكر أو البقعة فمؤنثة، وإذا ذكر صرف وكتب بالألف، وإن أنث لم يصرف وكتب بالياء

والمختار تذكيره وتنوينه، وسمي منى لما يمنى به من الدماء أي يراق.

١٦-() وحَدَّثَنَاه زُهَـيْرُ ابْـن حَـرْب، حَدَّثَنَـا الْوَلِيـدُ ابْـن صَلَّى فِي السُّفَرِ. مُسْلِم عَنِ الأَوْزَاعِيُّ(ح).

الرُّزُاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ.

جَمِيعاً عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

قال: بِمِنْى، وَلَمْ يَقُلْ: وَغَيْرِهِ.

١٧–() وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثَنَا غُبَيْدُ اللَّه، عَنْ نَافِع.

عَنِ ابْنِ عُمَرً، قال: صَلَّى رسول اللَّه ﷺ بِمِنْسَى رَكْعَتَيْسَ، وَأَبُو بَكُرٍ بَعْدَهُ، وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَان صَدْراً مِنْ خِلافَتِهِ، ثُمُّ إِنْ عُثْمَانَ صَلَّى، بَعْدُ، ارْبَعاً.

فَكَانَ ابْن عُمَـرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإمَـام صَلَّى ارْبَعـاً، وَإِذَا صَلاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (اعرجه البخاري ١٠٨٢).

١٧ –( ) وحَدَّثَنَاه ابْن الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّه ابْن سَعِيدٍ، قَـالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى(وَهُوَ الْقَطَّان)(ح).

وحَدُّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ، أخْبَرَنَا ابْن أَبِي زَائِدَةَ(ح).

وحَدَّثَنَاه ابْن نَمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ ابْن خَالِدٍ.

كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه، بهَذَا الإسْنَادِ، نَحْوَهُ.

١٨-() وحَدُثْنَا عُبَيْدُ اللَّه ابْن مُعَاذٍ، حَدُثُنَـا أَبِي، حَدُثَنَـا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(١)، سَمِعَ حَفْصَ ابْنَ

عَن ابْن عُمَرَ، قال: صَلَّى النبي اللهِ بينِّي صَلاةً الْمُسَافِر، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمْرُ، وَعُثْمَان ثَمَانِيَ سِنِينَ، أَوْ قال سِتْ سِنِينَ.

قال حَفْصٌ: وَكَانَ ابْن عُمَرَ يُصَلِّي بِمِنِّي رَكْعَتَيْن، ثُمُّ يَأْتِي فِرَاشَهُ، فَقُلْتُ: أَيْ عَمُّ الوُّ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ أَ قَالَ: لَـوْ فَعَلْتُ لأَتَّمَمْتُ الصَّلاةَ. [اخرجه البخاري ١٦٥٥].

(١) قوله: اخبيب بن عبد الرحمن، هو بالخاء المعجمة المضمومة، وسبق بيانه في أول الكتاب وغيره.

١٨-() وَحَدُّثَنَاهُ يَحْتَى ابْن حَبِيبٍ، حَدُّثَنَا خَالِدُ(يغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ)(ح).

وحَدُّنَّنَا ابْنِ الْمُثَنِّى، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالا: حَدُّثَنَا

شُعْبَةُ بِهَذَا الإسْنَادِ، وَلَمْ يَقُولا فِي الْحَدِيثِ: بِمِنِّي. وَلَكِنْ قَالا:

١٩–(٦٩٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْـدُ الْوَاحِـدِ وحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ وَعَبْـدُ ابْـن حُمَيْـدٍ، قَـالا: اخْبَرَنَـا عَبْـدُ عَنِ الأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا إِيْرَاهِيمُ، قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَــنِ ابْـنَ

صَلَّى بِنَا عُثْمَان بِمِنِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّه ابْنِ مَسْعُودٍ، فَاسْتَرْجَعَ (١)، ثُمُّ قِال: صَلَّيْتُ مَعَ رسول اللَّه اللَّه بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْـرِ الصَّدِّيـقِ بِمِنَّى رَكْعَتَيْـنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظَّي مِنْ أَرْبُع رَكُعَاتٍ، رَكُعَتَان مُتَقَبَّلْتَان. (٢) [اعرجه البخاري ١٠٨٤ و١٦٥٧].

(١) وأما قوله: «فَذَكر ذلك لابن مسعود 🐟 فاسترجع» فمعناه كراهة المخالفة في الأفضل كما سبق.

(۲) قوله: «فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان» معناه ليت عثمان صلى ركعتين بدل الأربع كما كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين في صدر خلافته يفعلون، ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه رسول اللَّه ﷺ وصاحباه، ومع هذا فــابن مسعود 🐗 موافــق على جواز الإتمام، ولهذا كان يصلي وراء عثمان 🕏 متماً، ولو كان القصر عنده واجباً لما استجاز تركه وراء أحد.

١٩ – ( ) حَدُثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَـالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً(ح).

> وحَدَّثَنَا عُثْمَان ابْن أَبِي شَيْبَةً، قال: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح). وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَابْن خَشْرَم، قَالا: أخْبَرَنَا عِيسَى. كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الإسْنَادِ، نَحْوَهُ.

• ٢ – (٦٩٦) وحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى وَقُنَيْبَةُ(قال يَحْيَى: أخْبَرُنَا. وقال قُتْيَبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

عَنْ حَارِثَةَ ابْن وَهْبِ، قال: صَلَّيْتُ مَعَ رسول اللَّه اللَّه بعِنْى، آمَنَ مَّا كَانَ النَّامِنُ وَٱكْثُرَهُ، رَكْعَتَيْنِ. واعرجه البحاري ١٠٨٣

٣١-() حَدُثْنَا أَحْمَدُ ابْن عَبْـدِ اللَّه ابْـن يُونـسَ، حَدُثْنَـا رُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ.

حَدَّثَنِي حَارِثَةُ ابْن وَهْبِ الْخُزَاعِيُ، قال: صَلَيْتُ خَلْفَ رسول اللَّه للله بَعِنَّى، وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَجُّةِ الْوَدَاعِ.

(قال مُسْلِمُ): حَارثَةُ ابْن وَهْبِ الْخُزَاعِيُّ، هُــوَ اخُـو عُبَيْـد

اللَّه ابْنِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ، لأَمُّهِ.(١)

(١) قوله: «قال مسلم رحمه الله تعالى حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه هكذا ضبطناه أخو عبيد الله بضم العين مصعر، ووقع في بعض الأصول أخو عبد الله بفتح العين مكبر وهو خطأ والصواب الأول، وكذا نقله القاضي رحمه الله تعالى عن أكثر رواة صحيح مسلم، وكذا ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وابن عبد البر وخلائق لا يحصون كلهم يقولون بأنه أخو عبيد الله مصغر وأمه مليكة بنت جرول الخزاعي تزوجها عمر بن الخطاب على فأولدها ابنه عبيد الله، وأما عبد الله بن عمر واخته حفصة فأمهما زينب بنت مظعون.

### ٣- باب الصَّلاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ

۲۲-(۲۹۷) حَدُثْنَا يَحْيى ابْن يَحْيى، قـال: قَـرَأْتُ عَلَى
 مَالِكِ، عَنْ نَافِع.

٣٣-() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن عَبْدِ الله ابْنِ غَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي،
 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، حَدَّثَنِي نَافِعٌ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَـرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلَّا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَّا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَّا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. ثُمَّ قال: إِنَّ رسول اللَّه ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذَّنَ، إِذَا كَانَتُ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَر، فِي السُّقَرِ، أَنْ يَقُولَ: أَلَا صَلُّوا فِي السُّقَرِ، أَنْ يَقُولَ: أَلَا صَلُّوا فِي رحَالِكُمْ. (١) واحرجه المحاري ١٣٣٦].

(١) هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطسر ونحوه من الأعذار، وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر، وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل المشقة لقوله في الرواية الثانية: «ليصل من شاء في رحله» وأنها مشروعة في السفر، وأن الأذان مشروع في السفر، وفي حديث ابن عمس أنه قال يقول: ألا صلوا في رحالكم في نفس الأذان. وفي حديث ابن عمس أنه قال في آخر ندائه: والأمران جائزان، نص عليهما الشافعي رحمه الله تعالى في الأم في كتاب الأذان وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما، لكن قولمه بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه، ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا بعد الفراغ وهذا الأذان على وضعه، ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا بعد الفراغ وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا منافاة بينه وبين الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما لأن هذا جرى في وقت وكلاهما صحيح.

قال أهل اللغة: الرحال المنازل سواء كانت من حجر ومسدر وخشب أو شعر وصوف ووبر وغيرها واحدها رحل.

٢٤ () وحَدْثَنَاه أَبُسو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدُثْنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدُثْنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلاةِ بِضَجْنَانَ (١)، ثُمُ ذَكَرَ بِعِثْلِهِ.

وَقَالَ: أَلَا صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ وَلَمْ يُعِـدُ، ثَانِيَـةً: أَلَا صَلُـوا فِي الرُّحَالِ، مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

(۱) قوله: «نادی بالصلاة بضجنان» هــو بضــاد معجمـة مفتوحـة ثــم
 جيم ساكنة ثم نون وهو جبل على بريد من مكة.

٢٥-(٢٩٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيى، اخْبَرَنَا أَبُو خَيْشَتَ،
 عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِر(ح).

وحَدُثَنَا أَحْمَدُ ابْن يُونسَ، قال: حَدُثَنَا زُهَـيْرٌ، حَدُثَنَا أَبُـو الزُّيْرِ.

عَنْ جَابِر، قال: خَرَجْنَا مَعَ رسول اللَّه اللَّهِ فِي سَـَـفَرٍ، فَمُطَـيِرْنَا. فَقَالَ: «لِيُصَلُّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ».

٢٦-(٦٩٩) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْن خُجْرِ السَّعْدِيُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّه ابْنِ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزَّيَادِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّه ابْنِ الْحَارِثِ.
 الْحَارِثِ.

عَنْ عَبْدِ اللّه ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قال، لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَــوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللّـه أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُـولُ اللّه، فَلا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ. قُلْ: صَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ.

قال: فَكَانُ النَّاسَ اسْتَنْكُرُوا ذَاكَ، فَقَالَ: اتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْي، إِنَّ الْجُمُّعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ (١)، فَتَمْشُوا فِي الطَّينِ وَالدَّحْضِ. (١) [احرجه البحاري 111 و114 و114).

(١) قوله: ٩كرهت أن أحرجكم هو بالحاء المهملة من الحرج وهـ و
 المشقة هكذا ضبطناه وكذا نقله القاضي عياض عن رواياتهم.

(٣) قوله: «في الطين والدحض» بإسكان الحاء المهملية وبعدها ضاد معجمة، وفي الرواية الأخيرة «الدحض والزليل» هكذا هو بساللامين، والدحض والزلل والزلق والردغ بفتح الراء وإسكان الدال المهملية وبالغين المعجمة كله بمعنى واحد، ورواه بعض رواة مسلم رزغ بالزاي بدل الدال بفتحها وإسكانها وهو الصحيح وهو بمعنى الردغ، وقيل هو المطر الذي يبل وجه الأرض.

٢٧-() وحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ (يَعْنِي الْنَ زَيْدِ)، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله ابْنَ الْمَارِثِ قال: خَطَبَنَا عَبْدُ الله ابْن عَبَّاسٍ، فِي يَـوْم فِي رَدْغٍ،

وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً.

وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ، وَقَالَ: قَدْ فَعَلَـهُ مَـنْ هُــوَ خَـيْرٌ مِنْـي، يَعْنِي النبي ﷺ.

وقال أَبُو كَامِلٍ: حَدْثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ الْبِنِ الْحَارِثِ، بِنَحْوِهِ.

٢٧-() وحَدَّنَيْهِ أَبُـو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ (هُـوَ الزَّهْرَانِيُّ) (١٠ حَدُثَنَا حَمُّادٌ (يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ)، حَدَّثَنَا آثِـوبُ وَعَـاصِمُ الأَحْـوَلُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ: يَعْنَي النَّبِي ﷺ.

(١) قوله: "وحدثنيه أبو الربيع العتكي" هو الزهراني. قبال القباضي: كذا وقع هنا جمع بين العتكي والزهراني، وتارة يقول العتكي فقط، وتبارة الزهراني، قال: ولا يجتمع العتك وزهران إلا في جدهما لأنهما ابنا عمم، وليس أحدهما من بطن الآخر لأن زهران بن الحجر بن عمران بمن عمر، والعتك بن أحمد بن عمرو، وقد سبق التنبيه على هذا في أوائل الكتاب.

٢٨-() وحَدِّثَنَا إِسْحَاقُ ابْن مَنْصُورِ، اخْبَرَنَا ابْن شُـمَيْلٍ،
 اخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الْحَرِيدِ صَاحِبُ الزَّيادِيُّ، قال:
 سَمِعْتُ عَبْدَ الله ابْنَ الْحَارِثِ قال: أَذْنَ مُؤَذِّن ابْنِ عَبَّاسٍ يَـوْمَ
 جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ ابْنِ عُلَيَةً.

وَقَالَ: وَكَرِهْتُ أَنْ تَمْشُوا فِي الدَّحْضِ وَالزَّلَلِ.(١)

(١) وفي هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه وهو مذهبنا ومذهب آخرين، وعن مالك رحمه الله تعالى خلافه والله تعالى أعلم بالصواب.

وحَدُّثَنَا عَبْدُ ابْن حُمَيْدٍ، اخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، اخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلاهُمَا عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللّه ابْسِ الْحَارِثِ، أَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ امْرَ مُؤَذِّنَهُ(فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ)، فِي يَــوْمٍ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

وَذَكَرَ فِي حَلِيثِ مَعْمَرٍ: فَعَلَهُ مَــنْ هُــوَ خَـيْرٌ مِنْـي، يَعْنِـي لنبي ﷺ.

٣٠-() وحَدَّثَنَاه عَبْدُ ابْن حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا احْمَدُ ابْن وَ الله إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا الْوبُ، عَنْ عَبْدِ اللّه ابْنِ الْحَارِثِ(قال وُهَيْبٌ: لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ)قال: أَمَرَ ابْن عَبْاسٍ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْم مَطِيرٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

### لا باب جَوَازِ صَلاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ في السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ

٣١-(٧٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن عَبْدِ اللَّه ابْنِ غَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه، عَنْ نَافِع.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتُهُ، حَيْثُمَا تُوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ. [الحرجه البعاري ١٠٠٠ رو١٠٩٥].

٣٧-() وحَدُثْنَاه أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدُّثَنَا أَبُو خَـالِدٍ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه، عَنْ نَافِع.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النبي اللهِ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

٣٣-() وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّه ابْن عُمَـرَ الْقُوَارِيـرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن سَعِيدٍ، عَنْ عَبْـدِ الْمَلِـكِ ابْـنِ أَبِـي سُـلَيْمَانَ، قـال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْن جُبَيْرٍ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال: كَانَ رسول الله الله الله يُصَلِّي، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، عَلَى رَاحِلَتِ عَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ، قَال: وَفِيهِ نَزَلَتْ: ﴿فَايَنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجُهُ اللّه﴾ [الفره:

٣٤-() وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ، اخْبَرَنَا ابْن الْمُبَارَكِ وَابْن
 أبي زَائِدَةَ(ح).

وحَدُّثَنَا ابْن نَمْيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، بِهَــٰذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُبَارَكُ وَابْنِ أَبِي زَائِدَةً: ثُمَّ تَلَا ابْن عُمَرَ: ﴿فَالْيَنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللّه﴾. وَقَالَ: فِي هَذَا نَزَلَتْ.

٣٥-() حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، قال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ يَسَارٍ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال: رَالِيتُ رسول اللَّه اللَّه اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُوَجَّةً إِلَى خَيْبَرَ. (١)

(١) قوله: «وهو موجه إلى خيبر» هو بكسر الجيسم أي متوجه ويقال قاصد ويقال مقابل.

٣٦-() وحَدَّثْنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، قال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّه ابْنِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ يَسَارٍ، أَنَّـهُ قال: كُنْتُ

أُسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةً.

٣٧-() وحَدُّثَنَا يَحْيَى ابْـن يَحْيَى، قـال: قَرَأْتُ عَلَـى مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّه ابْنِ دِينَارِ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قال: كَانَ رسول اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّ رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجُّهَتْ بهِ.(١)

قال عَبْدُ اللَّه ابْن دِينَارٍ: كَانَ ابْن عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [احرجه البحاري ١٠٩٦].

(١) في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر، حيث توجهت، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وشرطه أن لا يكون سفر معصية، ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر، لعاص بسفره، وهو من سافر لقطع طريق، أو لقتال بغير حق، أو عاقاً والده، أو آبقاً من سيده، أو ناشزة على زوجها، ويستثنى المتيمم، فيجب عليه إذا لم يجد الماء، أن يتيمم ويصلي، وتلزمه الإعادة على الصحيح، سواء قصير السفر، وطويله، فيجوز ويصلي، التنفل على الراحلة في الجميع، عندنا، وعند الجمهور، ولا يجوز في البلد، وعن مالك أنه لا يجوز، إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو قسول غريب، عكى عن الشافعي رحمه الله تعالى.

وقال أبو سعيد الاصطخري من أصحابنا: يجوز التنفل على الدابة في البلد، وهو محكي عن أنس بن مالك، وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وفيه دليل على أن المكتوبة، لا تجوز إلى غير القبلة، ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه، إلا في شدة الخوف، فلو أمكنه استقبال القبلة، والقيام، والركوع، والسجود على الدابة، واقفة عليها هودج، أو نحوه، جازت الفريضة على الصحيح في مذهبنا، فإن كانت سائرة، لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي، وقيل: تصح كالسفينة، فإنها يصح فيها الفريضة، بالإجماع، ولو كان في ركب، وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم، ولحقه الضرر، قال أصحابنا: يصلي الفريضة على الدابة، نحسب الإمكان، وتلزمه إعادتها، لأنه عذر نادر.

قوله: (حيثما توجهت به راحلته) يعني في جهة مقصده، قمال أصحابنا: فلو توجه إلى غير المقصد، فإن كان إلى القبلة جاز، وإلا فلا.

٣٨-() وحَدْثَنِي عِيسَى ابْـن حَمَّـادٍ الْمِصْـرِيُّ، أَخْبَرَنَــا اللَّيْثُ، حَدُثَنِي ابْن الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّه ابْنِ دِينَارِ.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قال: كَانَ رسول اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عَلَى رَاحِلَتِهِ.(١)

(١) قوله: "ويوتر على الراحلة" فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه وأنه سنة ليس بواجب. وقال أبو حنيفة هي الماحلة واجب ولا يجوز على الراحلة.

دليلنا هذه الأحاديث، فإن قيل: فمذهبكم أن الوتر واجب على النبي قل: قلنا: وإن كان واجباً عليه فقد صح فعله له على الراحلة فـدل على صحته منه على الراحلة، ولو كان واجباً على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر، فإن قيل: الظهر فرض والوتـر واجب وبينهما فرق. قلنا: هـذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور ولا يقتضيه شرع ولا لغة ولو سلم لم يحصل به معارضة والله أعلم.

وأما تنفل راكب السفينة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلـــة إلا ملاح السفينة فيجوز له إلى غيرها لحاجــة، وعـن مـالك روايــة كمذهبنــا، وروايــة بجوازه حيث توجهت لكل أحد.

٣٩-() وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْن يَحْيَى، أَخْبَرَنَـا ابْـن وَهْــبـ، أَخْبَرَنَـ بُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللّه.

عَنْ أَبِيهِ، قال: كَانَ رسول اللّه الله الله عَنْ أَبِيهِ، قال: كَانَ رسول اللّه الله الله عَنْ يُسَبِّحُ (١) عَلَى الرَّاحِلَةِ وَبَلُ أَيْ وَجُهُ، وَيُورِّــرُ عَلَيْهَـا غَيْرَ أَنَّـهُ لا يُصَلّى عَلَيْهَـا الْمَكْتُوبَةَ. والحرجه البحاري 1100 (1100).

(١) أي يتنفل والسبحة بضم السين وإسكان الباء النافلة.

٤-(٧٠١) وحَدَّثَنَا عَمْـرُو ابْـن سَـوَادٍ وَحَرْمَلَـةُ، قَـالا:
 أخْبَرَنَا ابْن وَهْب، أخْبَرَنِي يُونس، عَنِ ابْنِ شِــهَاب، عَـنْ عَبْـدِ
 الله ابْنِ عَامِرِ ابْنِ رَبِيعَةَ، أخْبَرَهُ.

أَنْ آبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنْـهُ رَأَى رَسُولَ اللّهِ اللّهِ يُصَلِّي السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ، فِي السُّفَرِ، عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تُوَجُّهَتْ. واحرجه البحاري ١٠٩٣ و١٠٩٧ وعلمه برفم ١١٠٤].

 ١٤ - (٧٠٢) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْن حَاتِم، حَدَّثَنَا عَفَّان ابْن مُسْلِم، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أنْسُ ابْن سِيرِينَ، قال:

تَلَقَّيْنَا أَنَسَ ابْنَ مَالِكُ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ ('')، فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَالِتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارِ وَوَجْهُهُ ذَلِكَ الْجَانِبَ، (وَأَوْمَا هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ) فَقُلْتُ لَـهُ: رَالِتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَلَا أَنِي رَالِتُ رسول الله الله عَلْمُهُ، لَـمْ أَفْعَلْهُ. وَاحرجه المحاري ١١٠٠.

(١) قوله: "تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام" هكذا هـو في جميع نسخ مسلم، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الروايات لصحيح مسلم قال: وقيل إنه وهم وصوابه قدم من الشام كما جاء في صحيح البخاري لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام.

قلت: ورواية مسلم صحيحة ومعناهـا تلقينـاه في رجوعـه حـين قـدم

الشام، وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به والله أعلم.

### اب جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ<sup>(1)</sup>

(١) قال الشافعي والأكمثرون: يجبوز الجمع بمين الظهر والعصر في وقت أيتهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيتهما شاء في السفر الطويل، وفي جوازه في السفر القصير قولان للشافعي أصحهما لا يجوز فيه القصر، والطويل ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية وهو مرحلتان معتدلتان كمــا سبق، والأفضل لمن هو في المنزل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إليها ولمسن هو سائر في وقت الأولى ويعلم أنه ينزل قبل خروج وقت الثانية أن يؤخــر الأولى إلى الثانية ولو خالف فيهما جاز وكان تاركاً للأفضل، وشرط الجمع في وقت الأولى أن يقدمها وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى وأن لا يفرق بينهما، وإن أراد الجمع في وقت الثانية وجب أن ينويه في وقت الأولى، ويكون قبل ضيق وقتها محيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة فـأكثر، فإن أخرها بلا نية عصى وصارت قضاء، وإذا أخرهـا بالنيـة اسـتحب أن يصلي الأولى أولاً وأن ينوي الجمع وأن لا يفرق بينهما ولا يجب شيء من ذلك، هذا مختصر أحكام الجمع، وباقي فروعه معروفة في كتب الفقه.

ويجوز الجمع بالمطر في وقت الأولى، ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية، وشرط وجوده عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، ويجوز ذلك لمسن يمشي إلى الجماعـة في غيركن محيث يلحقه بلل المطر، والأصح أنه لا يجوز لغيره، هذا مذهبنا في الجمع بالمطر، وقال به جمهور العلماء في الظهر والعصر وفي المغمرب والعشاء، وخصه مالك رحمه الله تعالى. بالمغرب والعشاء، وأما المريض فالمشهور من مذهب الشافعي والأكثرين أنه لا يجوز لـه، وجـوزه أحمـد وجماعة من أصحاب الشافعي وهو قوي في الدليل، كما سننبه عليه في شرح حديث ابن عباس رضى الله عنهما إن شاء الله تعالى.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب السفر ولا المطـر ولا المرض ولا غيرها إلا بين الظهر والعصر بعرفات بسبب النسك، وبـين المغرب والعشاء بمزدلف بسبب النسك أيضاً، والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وسنن أبي داود وغيره حجة عليه.

٤٢-(٧٠٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، قَــال: قَـرَأْتُ عَلَـى مَالِكِ، عَنْ نَافِع.

عَنِ ابْنِ عُمَرً، قَمَال: كَمَانَ رسول اللَّه ﷺ إِذَا عَجِلَ بِـهِ السِّيُّرُ، جَمَّعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَّاءِ. واحرجه البخاري ١٠٩١، ١٦٦٨. وسيأتي بعد الحديث: ١٢٨٧].

٣٤-() وحَدُّثْنَا مُحَمَّدُ أبْسِن الْمُثَّنَى، حَدَّثْنَا يَحْيَى عَنْ ثُمُّ رَكِبَ. واعرجه البحاري ١١١١ و١١١٦]. عُبَيْدِ اللَّه، قال: أخْبَرَنِي نَافِعٌ.

> وَالْعِشَاء، بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ (١٠)، وَيَقُولُ: إِنَّ رسول اللَّه اللَّهِ كَانَ إِذَا جَدُّ بِهِ السُّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(١) قوله في حديث ابن عمر: قوله: اإذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين، وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم: إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية إلى أول وقتها، ومثله في حديث أنس: "إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقبت العصر ثم نـزل فجمع بينهما»، وهو صريح في الجمع في وقت الثانيـة، والروايـة الأخـرى أوضـح دلالة وهي قوله: «إذا أراد أن يجمع بـين الصلامين في السفر أخـر الظهـر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما" وفي الرواية الأخرى: «ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبـين العشـاء حـين يغيب الشـفق، وإنمـا اقتصر ابن عمر على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء لأنـه ذكـره جوابـاً لقضية جرت له، فإنه استصرخ على زوجته فذهب مسرعاً وجمع بين المغرب والعشاء فذكر ذلك بيانا لأنه فعله على وفق السنة، فسلا دلالـة فيــه لعدم الجمع بين الظهر والعصر، فقد رواه أنس وابن عبـاس وغيرهمـا مـن

\$ ٤ –( ) وحَدُّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ ابْن سَسعِيدٍ وَأَبْـو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيِّينَةً.

قال عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ.

عَنْ أَبِيهِ: رَآبُتُ رسول اللَّه ﴿ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، إِذَا جَدُّ بِـهِ السَّيْرُ. [اخرجه البخاري ١٠٩١ و١٠٩٢ ر١٠١٦ و۱۱۰۹ و۱۹۷۳ وه۱۸۰ و۳۰۰۰].

 ٤٥-() وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْنَ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنَ وَهْب، الْخُبْرَنِي يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قال: أُخْبَرَنِي سَالِمُ ابْن عَبْدِ

أَنْ أَبَاهُ قال: رَآيْتُ رسول اللَّه ﷺ، إذَا أَعْجَلُهُ السُّيرُ فِي السُّفَر، يُؤخِّرُ صَلاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْـنَ صَـلاةِ

٤٦-(٧٠٤) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَبْسِن سَسعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ (يَمْنِي ابْنَ فَضَالَةً)، عَنْ عُقَيَّلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

عَنْ أَنُس ابْن مَالِكِ، قال: كَانَ رسول اللَّه ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمُّ نَـزَلَ فَجَمْعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّى الظُّهْرَ

٤٧-() وحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدُّثَنَا شَبَابَةُ ابْن سَوَّارِ أَنْ إِنْ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، جَمَّعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ الْمَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ ابْن سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلِ ابْن خَالِدٍ، عَنِ الزُّهريُّ.

عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: كَانَ النبي اللهِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ

الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ، أخَّرَ الظَّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقَـتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

٨٤-() وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو ابْن سَوَّادٍ، قَالاً:
 أخْبَرَنَا ابْن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ ابْن إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ<sup>(١)</sup>،
 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

عَنْ أَنَس، عَنِ النبي ﷺ: إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّـفُرُ<sup>(۱)</sup>، يُؤخّرُ الظُّهْرَ إِلَى أُوَّل وَقْتِ الْعَصْرِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤخّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤخّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمِعُ بَيْنَهُمَا وَيُؤخّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمِعُ بَيْنَهُا السَّفْقُ.

(١) قوله: «وحدثني أبو الطاهر وعمرو بمن سواد قالا: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل» هكذا ضبطناه، ووقع في رواياتنا وروايات أهل بلادنا جابر بن إسماعيل بالجيم والباء الموحدة، ووقع في بعض نسخ بلادنا حاتم بن إسماعيل، وكذا وقع لبعض رواة المغاربة وهو غلط والصواب باتفاقهم جابر بالجيم وهو جابر بن إسماعيل الحضرمي المصري.

(٢) قول في هذه الرواية: «إذا عجل عليه السفر» هكذا همو في
 الأصول عجل عليه وهو بمعنى عجل به في الروايات الباقية.

### ٣- باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

٤٩-(٧٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، قــال: قَـرَأْتُ عَلَى
 مَالِك، عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: صَلَّى رسول اللَّه الطُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَوِيعاً، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَوِيعاً، فِي غَـيْرِ خَـوْفٍ وَلا سَـفَرٍ. [ومباتي بعد الحديث: ٧٠٦].

٥-() وحَدُثْنَا أَحْمَــ أَبْن يُونَـسَ وَعَـوْن أَبْن سَــلام،
 جَمِيعاً عَنْ زُهيْرٍ.

قال ابن يُونسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ، عَنْ سَـعِيدِ ابن جُبَيْر..

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: صَلَّى رسول اللَّه الطُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفُرٍ. (١)

قال أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَالُتُ سَعِيداً: لِمَ فَعَلَ ذَلِك؟ فَقَالَ: سَالُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَالَتَنِي، فَقَالَ: ازَادَ أَنْ لا يُحْرِجَ احَداً مِنْ أُمْتِهِ.

(١) قوله في حليث ابن عباس: الصلى رسول الله الله الظهر العصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر، وقال ابن عباس حين ستل لم فعل ذلك أراد أن لا يحرج أحداً من أمته.

١٥-() وحَدُثْنَا يَحْيَى ابْن حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ، حَدُثْنَا لَبُو الزَّبْيْرِ، حَدُثْنَا أَبُو الزَّبْيْرِ، حَدُثْنَا أَبُو الزَّبْيْرِ، حَدُثْنَا أَبُو الزَّبْيْرِ، حَدُثْنَا مَعِيدُ ابْن جُبَيْرٍ.
 سَعِيدُ ابْن جُبَيْرٍ.

حَدَّثَنَا ابْن عَبَّاسٍ، أَنَّ رسول اللَّه اللَّه جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء.

قال سَعِيدُ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِك؟ قال: ارَادَ انْ لا يُحْرِجَ أُمَّتُهُ.(١)

(١) وفي الرواية الأخرى: ٥عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمخـرب والعشاء، قال سعيد بن جبير: فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قــال: أراد أن لا يحرج أمته، وفي رواية معاذ بن جبل مثلــه ســواء وأنــه في غـزوة تبوك وقال مثل كلام ابن عبـاس. وفي الروايـة الأخـرى عـن ابـن عبـاس: هجمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر وبين المغــرب والعشــاء بالمدينـة في غير خوف ولا مطر، قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته». وفي رواية «عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جــابر بـن زيــد عــن ابن عباس قال :صليت مع النبي الله ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قــال: وأنا أظن ذاكُّ. وفي رواية: «عن عبد اللَّه بن شقيق قال: خطبنا ابن عبــاس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، فجاء رجل من بني تيم فجعل لا يفتر ولا يشني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك رأيت رسول الله ﷺ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله بــن شــقـيق: فحــاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته".

هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب، وقد قال الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة مسن غير خوف ولا مطر، وحديث «قتل شارب الخمر في المرة الرابعة».

وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله فهمو حديث مسوح دل الإجماع على نسخه. وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين وهو ضعيف بالرواية الأحسرى المن غير خوف ولا مطر ومنهم من تأوله: على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها، وهذا أيضاً باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء، ومنهم من تأوله: على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها فصارت صلاته صورة جمع، وهذا أيضاً ضعيف أو باطل لأنه عالف للظاهر مخالفة لا تحتمل، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل، ومنهم فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل، ومنهم فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل، ومنهم فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل، ومنهم

من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختساره الخطابي والمتولي والرويساني من أصحابنا، وهو المختبار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريسرة ولأن المشقة فيه أشد من المطر.

وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم.

٧٠٦-(٧٠٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْن عَبْدِ اللَّه ابْنِ يُونسَ، حَدَّثَنَا رُهِيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرٍ.

عَنْ مُعَاذِ<sup>(۱)</sup>، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رسول اللّه اللّهِ فِي غَـزْوَةِ تُبُوكَ، فَكَانَ يُصَلّي الظُهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، وَالْمَغْـرِبَ وَالْعِشَـاءَ جَمِيعاً. [وساني بعد الحديث: ٢٢٨١].

(١) قوله: ٥-دثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال حدثنا معاده هكذا ضبطناه عامر بن واثلة، وكذا هو في بعض نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عياض عن جمهور رواة صحيح مسلم، ووقع لبعضهم عمرو بن واثلة، وكذا وقع في كثير من أصول بلادنا في هذه الرواية الثانية. وأما الرواية الأولى لمسلم عن أحمد بن عبد الله عن زهير عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر فهو عامر باتفاق الرواة هنا، وإنما إلاختلاف في الرواية الثانية، والمشهور في أبي الطفيسل عامر وقيل: عمرو، وممن حكى الخلاف فيه البخاري في تاريخه وغيره من الأئمة والمعتمد المعروف عامر والله أعلم.

٥٣-() حَدُّثَنَا يَحْيَى ابْن حَبِيبٍ، حَدُّثَنَا خَالِدٌ(يَغْنِسِي ابْنَ الْحَارِثِ)حَدُّثَنَا قُرُّةُ ابْن خَالِدٍ، حَدُّثَنَا أَبُو الزُّبَسِيْرِ، حَدُّثَنَا عَامِرُ ابْن وَاثِلَةَ أَبُو الطُّفَيْلِ.

حَدَّثَنَا مُعَادُ ابْن جَبَلِ قال: جَمَعَ رسول الله الله الله الله عَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

قال فَقُلْتُ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِك؟ قال فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أُمَّتُهُ.

٤ - (٧٠٥) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْـــب،
 قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ(ح).

وحَدَّثَنَا أَبُـو كُرَيْبٍ وَأَبُـو سَعِيدٍ الأَسْتَجُّ (وَاللَّفْظُ لأَبِسي كُرَيْبٍ)قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ.

كِلاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ

سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: جَمَعَ رسول اللّه اللَّهِ بَيْـنَ الظُّهْـرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَــاءِ، بِالْمَدِينَـةِ، فِـي غَـيْرِ خَـوْفـ، وَلا مَطَر.

فِي خَدِيثِ وَكِيعِ قال: قُلْتُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَـلَ ذَلِـكَ؟ قال: كَيْ لا يُحْرِجُ أُمُّتُهُ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً قِيلَ لاَبنِ عَبَّـاسٍ: مَـا أَرَادَ إِلَـى ذَلِك؟ قال: أَرَادَ أَنْ لا يُخْرِجَ أُمَّتُهُ.

٥٥-() وحَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً، حَدُثْنَا سُفْيَانِ ابْنِ غَيْبُنَةً، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ أَبْنِ زَيْدٍ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: صَلَّيْتُ مَعَ النبي الله تَمَانِياً جَمِيعاً، وَسَبْعاً جَمِيعاً.

قُلْتُ: يَا آبَا الشَّعْثَاء! أَظُنَّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجُّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجُّلَ الْعِشَاء، قال: وَأَنَا أَظُنَّ ذَاكَ. وَاحرجه البحاري ٤٣٥ و ٢٢٥ و ١٧٤٥.

٥٦-() وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْـن
 زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ زَيْدٍ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رسول الله الله صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعاً، وَثَمَانِياً، الطُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

٥٧-() وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ
 الزُّبْرِ ابْنِ الْخِرِّيتِ (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّه ابْنِ شَقِيقِ، قال:

خَطَبَنَا ابْن عَبَّاسٍ يَوْماً بَعْدَ الْعَصْرِ حَنَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النَّمْسُ وَبَدَتِ النَّمْسُ يَقُولُونَ: الصَّلاة، الصَّلاة، قال فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم، لا يَفْتُرُ وَلا يَنْفَنِي: الصَّلاة، قال: الصَّلاة، فَقَالَ ابْن عَبَّاسٍ: اتَعَلَّمُنِي بِالسَّنْةِ؟ لا أُمْ لَكَ! ثُمَّ قال: رَالْتُ رُسِول اللَّه اللَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَخْرِبِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَخْرِبِ

قال عَبْدُ الله ابن شقيق: فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ (٢)، فَاتَيْتُ أَبَا هُرِيْرَةَ، فَسَالتُهُ فَصَدُق مَقَالَتَهُ.

(١) قوله: «عن الزبير بن الخريت» هو مخاء معجمة وراء مكسورتين
 والراء مشددة ثم مثناة تحت ومن فوق.

 (۲) قوله: "فحاك في صدري من ذلك شيء" هو بالحاء والكاف أي وقع في نفسي نوع شك وتعجب واستبعاد، يقال: حاك يحيك وحك يحيك

واحتك وحكى لخليل أيضاً أحاك وأنكرها ابن دريد.

٥٩-() وحَدَّثَنَا ابْن أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عِمْرَان
 ابْن حُدَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه ابْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيُّ، قال:

قال رَجُلِّ لاَبْنِ عَبَّاسِ: الصَّلاةَ، فَسَكَتَ. ثُمَّ قال: الصَّلاةَ، فَسَكَتَ. ثُمَّ قال: الصَّلاةَ، فَسَكَتَ. ثُمَّ قال: لا أُمُّ لَكَ<sup>(۱)</sup>! أَتُعَلَّمُنَا بِالصَّلاةِ؟ وَكُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ.

(١) قوله: «لا أم لك» هو كقولهم لا أب لــه، وقــد سـبق شــرحه في
 كتاب الإيمان في حديث حذيفة في الفتنة التي تموج كموج البحر.

### ٧- باب جَوَازِ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلاةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ

٩٥-(٧٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ابْنِ أَبِي شَيْبَةٌ (١)، حَدُّثَنَا أَبُـو مُعَاوِيّةٌ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةً، عَنِ الأَسْوَدِ.

عَنْ عَبْدِ اللّه، قال: لا يَجْعَلَنُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءاً، لا يَرَى إِلا أَنْ حَقَّا عَلَيْهِ، أَنْ لا يَنْصَرِفَ إِلا عَنْ يَمِينِهِ، أَكْثَرُ مَا رَآيَتُ رسول اللّه لللهِ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ.(١) [احرجه المحاري ٨٥٢].

(١) هذا الإسناد كله كوفيون، وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض.
 الأعمش وعمارة والأسود.

(٢) قوله: في حديث ابن مسعود لايجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءاً لا يرى إلا أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه أكستر ما رأيت رسول الله هي ينصرف عن شماله». وفي حديث أنس: «أكمتر ما رأيت رسول الله هي ينصرف عن يمينه». وفي رواية: «كان ينصرف عن يمينه».

وجه الجمع بينهما أن النبي الله كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه فدل على جوازهما ولا كراهة في واحد منهما، وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل للانصراف عن اليمين أو الشمال، وإنما هي في حق من برى أن ذلك لا بد منه، فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين نخطى، ولهذا قال: يرى أن حقاً عليه، فإنما ذم من رآه حقاً عليه، ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين، لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو شماله، فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها. هذا صواب الكلام في هذين الحديثين وقد يقال فيهما خلاف الصواب والله

٩٥-() حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْن إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى
 ابْن يُونَسَ(ح).

وحَدُثَنَاه عَلِيُّ ابْن خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى.

جَمِيعاً عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٩٠ – (٧٠٨) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُـو عَوَانَـةَ
 عَنِ السُّدِّيُّ، قال:

سَالْتُ انْساً: كَيْفَ انْصَرِفُ إِذَا صَلَيْتُ؟ عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ قال: أمَّا أَنَا فَأَكْثُرُ مَا رَأَيْتُ رسول اللَّه ﷺ يَنْصَـرِفُ عَنْ يَمِينِهِ..

١٩-() حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً وَزُهْيْرُ ابْنِ حَسرْبٍ،
 قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدُيُ.

عَنْ أَنْسٍ، أَنْ النبي اللهِ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ.

### ٨ باب استخباب يَمِينِ الإمامِ (١)

٦٢-(٧٠٩) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ، أَخْبَرَنَا أَبُن أَبِي زَائِدَةً عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ أَبْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ أَبْسِنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنْ الْبَرَاءِ، قال: كُنَّا إِذَا صَلَيْنَا خَلْفَ رسول اللَّه اللَّهُ احْبَيْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَصِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قال: فَسَمِعْتُهُ يَقُسولُ: «رَبُّ! قِنِسي عَدَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ (أَوْ تَجْمَعُ)عِبَادَكَ».

٦٢-() وحَدَّثَنَاه أَلِمو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ الْبن حَرْب، قَالا:
 حَدُّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَر، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

وَلَمْ يَذْكُرْ: يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

٩ - باب كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ

٣٣-(٧١٠) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْن حَنْبَل، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْسن
 جَعْفَر، حَدَثَنَا شُعْبَةً، عَنْ وَرْقَاء، عَــنْ عَمْـرِو ابْسنِ دِينَـارٍ، عَـنْ
 عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ.

وحَدُّثَنِيهِ مُحَمَّدُ ابْن حَاتِمٍ وَابْن رَافِعٍ، قَالا: حَدُّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(١) قوله هذ: ﴿إِذَا أَقِيمَتُ الصَّلَّاةُ فَلَا صَلَّاةً إِلَّا الْمُكْتُوبَةُ ﴾.

وفي الرواية الأخرى: ﴿أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَر بَرَجُلَ يَصَلَّي وَقَـدَ أقيمت صلاة الصبح فقال: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً ، فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كــانت راتبـة كـــنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها وهذا مذهب الشافعي والجمهور.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فـوت الركعـة الثانيـة. وقـال الثوري: ما لم يخش فوت الركعة الأولى. وقالت طائفة: يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في السجد.

٢٤-() وحَدِّثَنِي يَحِيَى ابْن حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدُّثَنَا زَكَرِيًّا ابْن إِسْحَاقَ، حَدُّثَنَا عَمْرُو ابْن دِينَارٍ، قال: سَمِعْتُ عَطَاءَ ابْنَ يَسَارِ يَقُولُ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النبي فَلْهَ، أَنَّهُ قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا صَلاةً إلا الْمَكْتُوبَةُ».

٢٤-() وحَدَّثَنَاه عَبْدُ ابْن حُمَّيْـدٍ، أَخْبَرَنَـا عَبْـدُ الـرَّرَّاق، اخْبَرَنَا زَكَرِيًّا ابْن إسْحَاق، بِهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٢٤-() وحَدَّثَنَا حَسَن الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْن هَـرُونَ، اخْبَرَنَا حَمَّادُ ابْن زَيْدٍ، عَنْ الْيُوبَ، عَنْ عَمْرِو ابْــنِ دِينَــارٍ، عَــنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النبي لللهِ، بِمِثْلِهِ.

قال حَمَّادٌ: ثُمُّ لَقِيتُ عَمْراً فَحَدَّثَنِي بِهِ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ.(١)

(١) قوله: "قال حماد ثم لقيت عمراً فحدثني به ولم يرفعه" هذا الكلام لا يقدح في صحة الحديث ورفعه لأن أكثر السرواة رفعوه، قبال المترمذي: ورواية الرفع أصح، وقد قدمنا في الفصــول الســابقة في مقدمـة الكتــاب أن الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح وإن كان عدد الرفع أقمل فكيف إذا كان أكثر.

٦٥-(٧١١) حَدُّثَنَا عَبْدُ اللّه ابْن مَسْلَمَة الْقَعْنَبِي، حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْن سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِم.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةً، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ مَـرُّ بِرَجُلِ يُصَلِّي، وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلاَّةُ الصُّبْحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ، لا نَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطَّنَا يَقُولُ (١): مَاذَا قَال لَكَ رسول الله ه؟ قال: قال لِي: «يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصبح أربعاً».

قال الْقَعْنَبِيُّ: عَبْدُ اللَّه ابْن مَالِكِ ابْن بُحَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ. مُعَاوِيَّةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمِ الْاحْوَلِ. [أخرجه البخاري ٦٦٣].

الْحَدِيثِ، خَطَّأٌ. (٢)

(١) قوله: «فلما انصرفنا أحطنا يقول» هكذا هــو في الأصــول أحطنــا يقول وهو صحيح وفيه محذوف تقديره أحطنا به.

(٢) قوله: «عن عبد الله بن مالك ابن بحينة». ثم قال مسلم: «قال القعنبي عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه قال أبو الحسين: قوله عن أبيــه في هذا الحديث خطأ".

أبو الحسين هو مسلم صاحب الكتاب وهــذا الـذي قالـه مسـلم هـو الصواب عند الجمهور، وقوله عن أبيه خطأ وإنما هذا الحديث على رواية عبد الله عن النبي على وهو عبد الله بن مالك بن القشب بكسر القاف وبالشين المعجمة الساكنة محينة أم عبد اللَّه، والصواب في كتابته وقراءته عبد اللَّه بن مالك ابن محينة بتنوين مالك وكتابة ابــن بــالألف لأنــه صفــة لعبــد اللُّه، وقد سبق بيانه في سجود السهو وغيره واللَّه أعلم.

٦٦-() حَدُثْنَا قُتَيْبَةُ ابْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَـا أَبُـو عَوَانَـةَ، عَـنْ سَعْدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِم.

عَن إَبْن بُحَيْنَةً، قال: أُقِيمَتْ صَلاةُ الصُّبْح، فَـرَاى رسول الله الله الله المُوَدِّن يُقِيمُ. فَقَالَ: «اتُصَلِّي الصُّبْحَ

 (١) قوله ﷺ: «أتصلي الصبح أربعاً؟» هو استفهام إنكار ومعناه أنــه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة، فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعاً لأنب صلى بعد الإقامة أربعاً.

قال القاضى: والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعـد الإقامـة أن لا يتطاول عليها الزمان فيظن وجوبها.

وهذا ضعيف، بل الصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، وإذا اشتغل بنافلة فاتــه الإحـرام مـع الإمام وفاته بعض مكملات الفريضة، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها، قال القاضي: وفيه حكمة أخرى وهو النهي عن الاختلاف على الأثمة.

٦٧–(٧١٢) حَدُثَنَـا أَبُــو كَــامِلِ الْجَحْــدَرِيُّ، حَدُثَنَـــا حَمَّادُ(يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ)(ح).

وحَدُثَنِي حَــامِدُ ابْــن عُمَــرَ الْبَكْــرَاوِيُّ، حَدُّثَنَــا عَبْــدُ الْوَاحِدِ(يَعْني ابْنَ زِيَادٍ)(ح).

وحَدُّنَنَا ابْن نَمْيْرٍ، حَدُّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم(ح). وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْن حَرْبُو(وَاللَّفْظُ لَهُ)، حَدَّثَنَا مَـرْوَان ابْـن

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَرْجِسَ، قال: دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ، (قال أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ)وَقُولُهُ: عَنْ أَبِيهِ، فِي هَـذَا وَرسول اللّه اللّه الله عَلَى صَلاةٍ الْغَدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِب

الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رسول اللَّه هُ فَلَمَّا سَلَّمَ رسول اللَّه هُ فَلَمَّا سَلَّمَ رسول اللَّه هُ فَلَمَّا سَلَّمَ السَّلاَتُيْنِ اعْتَدَدْت؟ أَبِصَلاتِكَ وَخْدَكَ، أَمْ بصَلاتِكَ مَعْنَا؟ (١) ».

(١) فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي النافلة، وفيه دليل على إياحة تسمية الصبح غداة، وقد مبقت نظائره والله أعلم.

### • ١ - باب مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

١٨ – (٧١٣) حَدَّثَنَا يَحْتَى ابْن يَحْتَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَان ابْن بِلال، عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِـكِ ابْنِ مَعِيدٍ.
 مَعِيدٍ.

(قال مُسْلِم)سَمِعْتُ يَحْيَى أَبْنَ يَحْيَى يَقُولُ: كَتَبْتُ هَـذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ سُلَيْمَانَ أَبْنِ بِلالٍ، قـال: بَلَغَنِي أَنْ يَحْيَى الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ سُلَيْمَانَ أَبْنِ بِلالٍ، قـال: بَلَغَنِي أَنْ يَحْيَى الْحَيْدِي

#### (١) قوله: «عن أبي أسيده هو بضم الهمزة وفتح السين.

(٣) فيه استحباب هذا الذكر، وقد جاءت فيه أذكار كثيرة غير هذا في سنن أبي داود وغيره، وقد جمعتها مفصلة في أول كتساب الأذكار ومختصر مجموعها: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتسح لي أبواب رحمتك. وفي الخروج يقوله لكن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك.

(٣) قوله: «الحماني» بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم قال السمماني:
 هي نسبة إلى بني حمان قبيلة نزلت الكوفة.

١٨-() وحَدَّثَنَا حَامِدُ ابْن عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْن الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عِمْارَةُ ابْن غَزِيَّة، عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمُلْكِ ابْنِ سَعِيدِ ابْنِ سُوَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنِ النبي هُمَّ، بِمِثْلِهِ.

# ١ - باب اسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ، وَكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلاتِهِمَا، وَأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ في جَمِيع الأوْقَاتِ

٦٩ (٧١٤) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّه ابْن مَسْلَمَةَ ابْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيَّتُهُ ابْنِ فَعْنَبٍ وَقُتَيَّتُهُ ابْن سَعِيدٍ، قَالا: حَدَّثْنَا مَالِكُ (ح).

وحَدَّثَنَا يَحْتَى ابْن يَحْتَى، قال: قَـرَأْتُ عَلَى مَـالِكِ، عَـنْ عَامِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّه ابْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِيُّ.

عَنْ أَبِي قَنَادَةً، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُركَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ». (١) رَاحرجه البحاري ٤٤٤ الْمَسْجِدَ فَلْيُركَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ». (١)

(1) فيه استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين. وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهما، وفيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي كراهة تنزيه، وفيه استحباب التحية في أي وقت دخل وهو مذهبنا وبه قال جماعة، وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي.

وأجاب أصحابنا: أن النهي إنما هو عما لا سبب له، لأن النبي الله على بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر فخص وقت النهبي وصلى به ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بـل أمر اللذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فبركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الحظبة ممنوع منها إلا التحية، فلو كانت التحية ثنرك في حال من الأحوال لتركت الآن لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي الله قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام منة راتبة أو غيرهما، ولو نوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت صلاته منة راتبة أو غيرهما، ولو نوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت صلاته وحصلنا له، ولو صلى على جنازة أو سجد شكراً أو للتلاوة أو صلى ركعة بنية التحية لم تحصل التحية على الصحيح من مذهبنا، وقال بعض أصحابنا تحصل وهو خلاف ظاهر الحديث، ودليله أن المراد إكرام المسجد وعصل بذلك والصواب أنه لا يحصل، وأما المسجد الحرام فأول ما يدخله الحاج يبدأ بطراف القدوم فهو تحيته ويصلي بعده ركعتي الطواف.

٧٠-() حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا حُسَيْن ابْسن عَلِيٌّ، عَنْ زَائِدَةَ قال: حَدَّثَنِي عَمْرُو ابْسن يَحْيَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْن يَحْيَى ابْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ سُلَيْمِ ابْسنِ خَبْانَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ سُلَيْمِ ابْسنِ خَلْدَةَ الأَنْصَارِيُّ.

عَنْ أَبِي قَتَادَةً، صَاحِبِ رسول الله ، قال: دَخَلْتُ الْمَسْجِدُ وَرسول الله ، جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ، قال

فَجَلَسْتُ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّه ﷺ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكُعَتَيْنَ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟». قال فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَآيْتُكَ جَالِساً وَالنَّاسُ جُلُوسٌ. قال: «فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِة، فَلا يَجْلِسْ حَتَّسَى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ».

٧١-(٧١٥) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ ابْـن جَـوَّاسِ الْحَنَفِيُّ أَبْـو عَاصِم، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَــنْ مُحَـارِبِ ابْنِ دِثَّارِ.(")

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّه، قال: كَانَ لِي عَلَى النبي اللّه دَيْن، فَقَصَالِي وَزَادَنِي (٢)، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ لِين: «صَلِّ وَقَصَالِي وَزَادَنِي (٢)، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ لِين: «صَلِّ رَكُعَتَيْسِنِ». [احرجه البخساري ٤٤٣ و ٢٩٩٠ و ٢٩٠٢ و ٢٠٨٠ و ٢٠٨٠ و ١٨٠٠ و ١٨٠ و ١٨٠

(١) قوله: "حدثنا أحمد بن جواس" هــو بجيــم مفتوحـة وواو مشــددة مهملة وسين.

(۲) قوله: «محارب بن دثار» بكسر الدال وبالثاء المثلثة.

### ١ - باب اسْتِحْبَابِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِ أُوَّلَ قُدُومِهِ (١)

(١) فيه حديث جابر قال: «اشترى مني رسول الله ه بعيراً فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين». وفي الرواية الأخرى: «قال جابر: قدم رسول الله ه بلي وقدمت فوجدته على باب المسجد قال: الآن جئت؟ قلت: نعم، قال: فدع جملك شم ادخل فصل ركعتين فدخلت فصليت ثم رجعت». وفيه حديث كعب بن مالك «أن رسول الله فدخلت فصليت ثم رجعت». وفيه حديث كعب بن مالك «أن رسول الله فدخلت فصلي بن مالك «أن رسول الله فد كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً في الضحى، فإذا قدم بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه».

٧٢-() حَدُثَنَا عُبَيْدُ الله ابن مُعَاذٍ، حَدُثَنَا أَبِي، حَدُثَنَا أَبِي، حَدُثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ.

مَعْ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّه يَقُول: اشْتَرَى مِنْي رسول اللّه بَعْرِا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ امْرَنِي انْ آتِيَ الْمَسْجِد، فَأُصَلّي رَكْعَتَيْن.

٧٣-() وحَدَّثَنِي مُحَمَّــدُ ابْــن الْمُثَنَّــى، حَدَّثَنَــا عَبْــدُ الْوَهَّابِ(يَعْنِي الثَّقْفِيُ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ وَهْبِ ابْنِ كَيْسَانَ.

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ الله، قال: خَرَجْتُ مَعَ رسول الله الله الله عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ الله، قال: خَرَجْتُ مَعَ رسول الله الله الله عَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِنْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى باب الْمَسْجِدِ، قال: «الآن جِينَ قَدِمْت؟». قُلْتُ: نَعَمْ. قال: «فَدَعْ جَمَلَكَ، وَادْخُلْ فَصَلُ رَكْعَتَيْنِ». قال فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ. راحرجه المحاري ٢٠٩٧).

٧٤-(٧١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْسِن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الطَّحَاكُ (يَعْنِي أَبَا عَاصِم) (ح).

وحَدَّثَتِي مَحْمُودُ ابْن غَيْلانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

قَالا جَمِيعاً: اخْبَرَنَا ابْن جُرَيْجِ، اخْسَبَرَنِي ابْس شِهَابِ، انْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ عَبْدِ اللَّه ابْنِ كَعْبِ اخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَبْدِ اللَّه ابْنِ كَعْبِ، وَعَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّه ابْنِ كَعْبٍ.

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكِ، أَنْ رسول الله الله كَانَ لا يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ إِلا نَهَاراً، فِي الضَّحَى، فَإِذَا قَدِمَ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّى سَفَرٍ إِلا نَهَاراً، فِي الضَّحَى، فَإِذَا قَدِمَ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ (١١ واحرجه البحاري ٢٠٨٨ و٢٧٥٧ ق و٢٧٤٤ و ٢٧٦٤ و ٢٧٤٤ و ٢٧٤٤ و ٢٧٢٤ و ٢٧٢٤ و ٢٧٢٩ و و٢٧٧٤ و ٢٧٢٩ و و٢٧٧٤ و و٢٧٧٤ و ٢٧٧٩ و ووياني مطولاً باعتلاف عند مسلم برقم: ٢٧٦٩).

(١) في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قلومه، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد، والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته، وفيه استحباب القدوم أوائل النهار، وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريباً من داره في موضع بارز سهل على زائريه إما المسجد وإما غيره.

## ١٣ - باب اسْتِحْبَابِ صَلاةِ الضُّحَى، وَانَ اقَلْهَا رَكْعَنَانِ وَاكْمَلَهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَاوْسَطُهَا ارْبَعُ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ، وَالْحَثُ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا(١)

(١) هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهـل التحقيق، وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعـات وبينهما أربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان.

وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته الله الضحى وإثباتها فهو أن النبي الله كان يصليها بعد الأوقات لفضلها، ويتركهـا في بعضهـا خشـية

أن تفرض كما ذكرته عائشة، ويتأول قولها: «ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيه» على أن معناه ما رأيت، كما قالت في الرواية الثانية: «ما رأيت رسول الله على ان معناه ما رأيت، كما قالت في الرواية الثانية من كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافراً وقد يكون حاضراً، ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها: ما رأيته يصليها وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها. أو يقال قولها: ما كان يصليها أي ما يداوم عليها فيكون نفياً للمداومة لا لأصلها والله أعلم.

وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى هي بدعة فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم، أو يقال قوله بدعة أي المواظبة عليها لأن النبي هم لم يواظب عليها خشية أن تفرض وهذا في حقه هم، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر، أو يقال أن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي هم الضحى وأمرها بها، وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر والله أعلم.

٧٥-(٧١٧) وحَدُّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيـدُ ابْـن زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللّه ابْنِ شَقِيقٍ، قال:

قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النبي ﴿ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتُ: لا، إلا أنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ.

٧٦-() وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله ابن مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا
 كَهْمَسُ ابْنِ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ شَقِيقٍ، قال:

قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النبي الله يُصَلِّي الضُّحَـى؟ قَالَتْ: لا، إلا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ.

٧٧-(٧١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، قــال: قَـرَأْتُ عَلَى مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةً.

(١) قوله: «سبحة الضحى» بضم السين أي نافلة الضحى.

(٢) قولها: "ليدع العمل وهو يحب أن يعمل" ضبطناه بفتح الياء أي يعمله، وفيه بيان كمال شفقته لله ورأفته بأمته، وفيه أنه إذا تعارضت مصالح قدم أهمها.

٧٨-(٧١٩) حَدُّثَنَا شَيْبَانِ ابْنِ فَــرُّوخَ، حَدُّثَنَا عَبْــدُ الْوَارِثِ، حَدُّثَنَا يَزِيدُ(يَعْنِي الرُّشْكَ)(١)، حَدُّثْنِي مُعَاذَةُ..

أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةً: كُمْ كَانَ رسول اللَّه الله الله الله عَلَى صَلاةً الضُّحَى؟ قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءً.

(١) قوله: «يزيد الرشك» بكسر الراء وإسكان الشين المعجمة قد تقدم
 إنه مرات.

٧٨-() حَدُثْنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ بَشَارٍ، قَالا: حَدُثْنَا مُحَمَّدُ ابْنِ جَعْفَرٍ، حَدُثْنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

وَقَالَ: يَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّه.

٧٩-() وحَدَّثَنِي يَحْيَى ابْن حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْن الْحَــارِثِ، عَـنْ سَـعِيدٍ، حَدَّثَنَـا قَتَـادَةُ، اَنْ مُعَـاذَةَ الْعَدَوِيَّـةَ حَدَّثَتُهُمْ.

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ رسول اللَّه اللَّهِ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعاً، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللّه.

٧٩-() وحَدِّثْنَا إِسْحَاقُ ابْن إِبْرَاهِيمَ وَابْن بَشَـَّارٍ، جَمِيعـاً عَنْ مُعَـاذِ ابْـنِ هِشَـامٍ، قـال: حَدَّثَنِـي أَبِـي، عَـنْ قَتَـادَةَ، بِهَـذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٨-(٣٣٦) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ بَشَارٍ، قَالا:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةً، عَنْ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قال:

مَا اخْبَرَنِي احَدُ أَنَّهُ رَأَى النبي الله يُصَلِّبِ الضُّحَى إِلا أُمُّ هَانِي (١)، فَإِنَّهَا حَدُّثَتْ، أَنَّ النبي الله وَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكُّةَ، فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، مَا رَآيَتُهُ صَلَّى صَلاةً قَـطُ اخَفَ مِنْهَا، غَيْرَ أَنْهُ كَانَ يُتِمُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

وَلَمْ يَذْكُرِ ابْن بَشَّارٍ، فِي حَدِيثِهِ قَوْلَـهُ: قَـطُ. واحرجه البحاري ١١٧٦ و١١٠٣ و٤٩٩٢].

 (١) قوله: «أم هانيء» هو بهمزة بعد النون كنيت بابنها هانيء واسمها فاختة على المشهور وقيل هند.

٨١-() وحَدُّثَنِي حَرْمَلَةُ ابن يَحْيَى وَمُحَمَّدُ ابن سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالا: اخْبَرَنِي يُونسُ، عَنِ الْمُرَادِيُّ، قَالا: اخْبَرَنِي يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قال: حَدُّثَنِي ابْنِ عَبْدِ اللَّه ابْسِ الْحَارِثِ، أَنْ ابَـاهُ عَبْدَ اللَّه ابْسِ الْحَارِثِ، أَنْ ابَـاهُ عَبْدَ اللَّه ابْنِ الْحَارِثِ ابْنِ نَوْفَلٍ قال:

سَالْتُ وَحَرَصْتُ<sup>(۱)</sup> عَلَى انْ أَجِدَ احَداً مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ سَبِّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدُ أَحَـداً يُحَدُّثُنِي ذَلِكَ، غَيْرَ أَنْ أُمَّ هَانِئِ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَتُنِي، أَنْ رسول الله الله التى، بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، بَـوْمَ الْفَتْـحِ، فَأَتِيَ بِثُوْبِ فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمُّ قَـامَ فَرَكَعَ ثَمَـانِيَ رَكَعَـاتٍ، لا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا اطْوَلُ امْ رُكُوعُهُ امْ سُجُودُهُ، كُــلُ ذَلِـكَ مِنْـهُ مُتَقَارِبَ، قَالَتْ: فَلَمْ ارْهُ سَبُحَهَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ.

قال الْمُرَادِيُّ: عَنْ يُونسَ، وَلَمْ يَقُلْ: أَخْبَرَنِي.

 (۱) قوله: «سألت وحرصت» هو بفتح الراء على المشهور وبه جماء القرآن وفي لغة بكسرها.

٨٢-() حَدَّثْنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، قال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ،
 عَنْ أَبِي النَّصْرِ، أَنْ آبَا مُرَّةً مَوْلَى أُمُ هَانِي بِنْت أَبِي طَالِبٍ،
 أَخْبَرَةُ.

أنّه سَمِعَ أُمُّ هَانِي ('' بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولَ اللّه اللّه عَامَ الْفَتَّحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ يَسْتُرُهُ بِعَوْبٍ، قَالَتْ فَسَلَمْتُ ('') فَقَالَ: «مَنْ هَانِي». قَلْمًا فَرَغَ مِنْ هَانِي بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ('')، قال: «مَرْحَبا بِأُمُ هَانِي». فَلَمًا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفاً فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ ('')، فَلَمًا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه! زَعَمَ ابْن أُمِي عَلِي أَبْن أَبِي طَالِبٍ أَنّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً اجَرْتُهُ، فُلان ابْن هُبَيْرَةً. فَقَالَ رسول اللّه طَالِبِ أَنّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً اجَرْتُهُ، فُلان ابْن هُبَيْرَةً. فَقَالَ رسول اللّه وَذَلِكَ ضُحَى (''). قَالَت أُمُ هَانِي وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَالْمَا فَرَغُ وَلَانَ ابْن هُبَيْرَةً. فَقَالَ رسول اللّه وَذَلِكَ ضُحَى ('').

(١) قوله: «أن أبا مرة مولى أم هانىء». وفي رواية: «مــولى عقيـل بـن
 أبي طالب».

قال العلماء: هــو مـولى أم هـانى، حقيقـة، ويضـاف إلى عقيـل مجـازاً للزومه إياه وانتمائه إليه لكون مولى أخته.

 (٢) قولها: «سلمت» فيه سلام المرأة التي ليست بمحسرم على الرجل بحضرة محارمه.

(٣) قولها: "فقال من هذه؟ قلت: أم هانى، بنت أبي طالب" فيه أنه لا بأس أن يكني الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر بالكنية، وفيه أنه إذا استأذن أن يقول المستأذن عليه: من هذا؟ فيقول المستأذن فلان باسمه الذي يعرفه به المخاطب.

(٤) قوله: «فصلى ثمان ركعات ملتحفاً في شوب واحد» فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد والالتحاف به مخالفاً بين طرفه كما ذكره في الرواية الثانية.

(٥) قولها: «فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي بسن أبي طالب أنه قاتل رجلاً أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله ﷺ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء».

في هذه القطعة فوائد:

منها: أن من قصد إنساناً لحاجة ومطلوب فوجده مشتغلاً بطهارة ونحوها لم يقطعها عليه حتى يفرغ شم يسأل حاجته إلا أن يخاف فوتها، وقولها زعم معناه هنا ذكر أمراً لا أعتقد موافقته فيه، وإنما قالت ابن أمي مع أنه ابن أمها وأبها لتأكيد الحرمة والقرابة والمشاركة في بطن واحد وكثرة ملازمة الأم، وهو موافق لقول هارون عيد: ﴿يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي﴾.

واستدل بعض أصحابنا وجمهور العلماء بهذا الحديث على صحة أمان المرأة، قالوا: وتقدير الحديث حكم الشرع صحة جواز من أجرت، وقال بعضهم: لا حجة فيه لأنه محتمل لمذا ومحتمل لابتداء الأمان، ومشل هذا الخلاف اختلافهم في قوله على "من قتل قتيلاً فله سلبه" هل معناه: أن هذا حكم الشرع في جميع الحروب إلى يـوم القيامة أم هو إباحة رآها الإمام في تلك المرة بعينها، فإذا رآها الإمام اليوم عمل بها وإلا فلا، وبالأول قال الشافعي وآخرون، وبالثاني أبو حنيفة ومالك، ويحتج للأكثرين بأن النبي على لم ينكر عليها الأمان ولا بين فساده، ولو كان فاسدا لبينه لئلا يغتر به. وقولها: "فلان بن هبيرة" وجاء في غير مسلم: "فر إلى رجلان من يغتر به. وروينا في كتاب الزبير بن بكار أن فلان ابن هبيرة هو الحارث ابن أحماي". وروينا في كتاب الزبير بن بكار أن فلان ابن هبيرة هو الحارث ابن همام المخزومي، وقال آخرون: هو عبد الله بن أبي ربيعة، وفي "تاريخ مكة" للأزرقي أنها أجارت رجلين أحدهما: عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة والثاني: الحارث بن هشام بن المغيرة وهما من بني غزوم، وهذا الذي ذكره الأزرقي يوضح الإسمين ويجمع بين الأقوال في ذلك.

(٦) قولها: "وذلك ضحى" استبدل به أصحابنا وجماهير العلماء على استحباب جعل الضحى ثمان ركعات، وتوقف فيه القاضي وغيره ومنعوا دلالته قالوا: لأنها إنما أخبرت عن وقت صلاته لا عن نيتها، فلعلها كانت صلاة شكر الله تعالى على الفتح، وهذا الذي قالوه فاسد، بل الصواب صحة الاستدلال به، فقد ثبت عن أم هانيء: "أن النبي على يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين" رواه أبو داود في سنه بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري.

٨٣-() وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ ابْن الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى ابْن السَّاعِرِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى ابْن السَّهِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ابْن خَالِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ أُمُّ هَانِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَعُاتٍ، فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

٨٤ – (٧٢٠) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّه ابْن مُحَمَّدِ ابْنِ اسْمَاءَ الشَّهَاءِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ (وَهُوَ ابْن مَيْمُون)، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى الضَّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ (وَهُوَ ابْن مَيْمُون)، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيْنَةً، عَنْ يَحْيَى ابْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي عُيْنَةً، عَنْ يَحْيَى ابْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّوْلِيُّ.

عَنْ أَبِي ذَرٌ، عَنِ النبِي ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلُّ سُلامَى مِنْ احَدِكُمْ صَدَقَةٌ (٢)، فَكُلُ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُ تَخْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَالْسَرِّ

بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ زَكْعَتَانَ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى<sup>(٢)</sup>».

(١) قوله: «عن يحيى بن عقيل» بضم العين.

(٢) قوله ﷺ: «على كل سلامي من أحدكم صدقة» هو بضم السين وتخفيف اللام وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله، وسيأتي في صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال: «خلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصل على كل مفصل صدقة».

(٣) قوله ﷺ: «ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ضبطناه ويجزي بفتح أوله وضمه، فالضم من الإجزاء والفتح من جزى يجزي أي كفى، ومنه قوله تعالى: ﴿لا تجزى نفس﴾ وفي الحليث: «لا يجزى عن أحد بعدك، وفيه دليل على عظم فضل الضحى وكبير موقعها وأنها تصح ركعتين.

٨٥-(٧٢١) حَدَّثَنَا شَـبْبَان ابْـن فَــرُوخَ، حَدَّثَنَا عَبْــدُ
 الْوَارِثِ، حَدُثْنَا أَبُو التَّيَاح، حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قال: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ<sup>(۱)</sup> بِثَلاثٍ: بِصِيَامٍ ثَلاثَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِـرَ قَبْـلَ أَنْ أَرْقُدَ. وَاحْرِجِهِ البِحَارِي ١١٧٨ و ١٩٨١).

(١) قوله: "أوصاني خليلي" لا يخالف قوله ﷺ: "لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً" لأن الممتنع أن يتخذ النبي ﷺ غيره خليلاً، ولا يمتنع اتخاذ الصحابي وغيره النبي ﷺ خليلاً. وفي هذا الحديث وحديث أبي الدرداء الحث على الضحى وصحتها ركعتين، والحث على صوم ثلاثة أيام من كل شهر وعلى الوتر وتقديمه على النوم لمن خاف أن لا يستيقظ آخر الليل، وعلى هذا يتأول هذا الحديثان لما ذكره مسلم بعد هذا كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى.

٨٥-() وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنَى وَابْنِ بَشَارٍ، قَالا: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيُ وَأَبِي شِمْرٍ (١) الضَّبَعِيِّ، قَالا: سَمِعْنَا أَبَا عُثْمَانَ النَّهْ دِي يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النبي هُنْ بِمِثْلِهِ.

(١) قوله: ٩عن أبي شمر، بفتح الشين وكسر الميم ويقال بكسر الشين
 وإسكان الميم، وهو معدود فيمن لا يعرف اسمه وإنما يعرف بكنيته.

٨٥-() وحَدَّثَنِي سُلَيْمَان ابْن مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا مُعَلِّى ابْن السّدِ، حَدَّثَنَا مُعَلِّى ابْن السّدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْن مُخْتَار، عَنْ عَبْدِ اللّه الدَّانَاجِ(١)، قال: حَدَّثَنِي أَبُو رَافِع الصَّائِعُ، قال: سَسمِعْتُ أَبَا هُرَيْرةَ قال: الْوَصَانِي خَلِيلي أَبُو الْقَاسِمِ اللهِ بِثَلاثٍ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثٍ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً.

(١) قوله: «عبد الله الداناج» هو بالدال المهملة والنبون والجيم وهمو العالم وسبق بيانه.

٨٦-(٧٢٢) وحَدَّثَنِي هَارُون ابْن عَبْدِ اللَّه وَمُحَمَّدُ ابْن رَافِع، قَالا: حَدَّثَنَا ابْن أَبِي فُدَيْك، عَنِ الضَّحَّاكِ ابْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ اللَّه ابْنِ خُنَيْن<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمُّ

عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ، قَـال: أَوْصَانِي حَبِيبِي اللَّهِ بِشَلاثِ، لَـنْ أَدَعُهُنُّ مَا عِشْتُ: بِصَيَامٍ ثَلاثَـةِ أَيَّـامٍ مِـنَ كُـلُّ شَـهْرٍ، وَصَـلاةِ الضُّحَى، وَبَأْنُ لا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ.

(١) قوله: «عبد الله بن حنين» هو بالنون بعد الحاء.

١٤ - باب اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَىٰ سُنَّةِ الْفَجْرِ،
 وَالْحَثُّ عَلَيْهِمَا، وَتَحْفِيفِهِمَا وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا،

وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأُ فِيهِمَا

٨٧-(٧٢٣) حَدُّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، قــال: قَـرَأْتُ عَلَـى مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

أَنَّ حَفْصَةً أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ، إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّن مِنَ الأَذَانِ لِصَلاةِ الصَّبْحِ، وَبَدَا الصَّبْحُ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (1)، قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ. والحرجه البخاري 114 و1177 و1141).

(١) قوله: "ركع ركعتين خفيفتين" فيه أنه يسن تخفيف سنة الصبح
 وأنهما ركعتان.

٨٧-() وحَدُثْنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ وَابْن رُمْحٍ، عَـنِ النَّيْثِ ابْنِ سَعْدِ(ح).

وحَدُثَنِي زُهَيْرُ ابْن حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّه ابْن سَعِيدٍ، قَـالا: حَدُثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللّه(ح).

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْن حَرْبِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ آيُوبَ. كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع، بِهَذَا الإِسْنَادِ، كُمَا قال مَالِكً.

٨٨-() وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ أَبْن عَبْدِ اللَّه أَبْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبْن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَــنْ زَیْـدِ ابْـنِ مُحَمَّدٍ، قال: سَیعْتُ نَافِعاً یُحَدُّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

عَنْ حَفْصَةً، قَالَتْ: كَانَ رسول اللّه هُمَّ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْـرُ، لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.(١)

(١) قوله: ٥كان إذا طلع الفجر لا يصلـي إلا ركعتـين خفيفتـين، قــد
 يستدل به من يقول تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبـح ومــا لــه

سبب، ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه: أحدها: هذا ونقله القاضي عن مالك والجمهور. والثاني: لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح. والثالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة إنما فيه الإخبار: بأنه كان في لا يصلي غير ركعتي السنة ولم ينه عن غيرها.

٨٨-() وحَدُّثَنَاه إِسْحَاقُ ابْـن إِبْرَاهِيــمَ، أَخْبَرَنَـا النَّضْـرُ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٨٩-() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَمْرٍو،
 عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ.

أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، أَنْ النبي اللهِ كَانَ، إِذَا أَصَبَاءَ لَـهُ الْفَجْـرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

 ٩٠ (٧٢٤) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَثَنَا عَبْدَةُ ابْدن سُلَيْمَانَ، حَدَثَنَا هِشَامُ ابْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ.

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَـانَ رسـول اللّه اللّه اللّه عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَـانَ رسـول اللّه الله الله المُعَنَّى الْفَجْرِ، إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ، وَيُخَفِّفُهُمَا. (١) واخرجه البخاري ٦١٩ و١١٧٠ ر٢٢٠ و ٢١٠٠.

٩-() وحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ ابْن حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ (يَعْنِي ابْنَ
 سُهْمِرٍ)(ح).

وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ(ح).

وحَدُّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نَمْيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه ابْــنِ نَمْير(ح).

وحَدَّثْنَاه عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثْنَا وَكِيعٌ.

كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ.

٩١-() وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ ابْن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْن أَبِي عَنْ عِنْ هِشَام، عَنْ يَحْيى، عَنْ أَبِي سَلَمَةً.

عَنْ عَائِشَةً، أَنْ نَبِي اللّه ﴿ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، بَيْنَ النَّذَاءِ وَالإِقَامَةِ، مِنْ صَلاةِ الصّبْحِ. واحرجه المحاري ١١٩ و١١٥٩ ر١١٦١ ر١١٦١ ر١١٦١ و١١٦١ ر١١٦١ و١١٦١ ر١١٦١ و١١٦١ ر١١٦١ و١١٦١ ر

٩٢-() وحَدِّثْنَا مُحَمَّدُ ابْن الْمُنْتَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهْابِ،
 قال: سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ سَعِيدٍ، قال: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدُّثُ.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: كَانَ رسول اللَّه اللَّهِ عَلَى يُصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّي اقُولُ: هَـلْ قَـرَا فِيهِمَـا بِأُمُّ الْقُرْآنِ!(١) [اخرجه البخاري ١١٧١].

(1) هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف، والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته فل من إطالة صلاة الليل وغيرها من نوافله، وليس فيه دلالة لمن قال لا تقرأ فيهما أصلاً لما قدمناه من الدلائل الصحيحة الصريحة.

9٣-() حَدُّنَنَا عُبَيْدُ الله ابن مُعَساذٍ، حَدُّثَنَا أَبِي، حَدُّثَنَا أَبِي، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَـنِ الأَنْصَـارِيُّ، سَـمِعَ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ رسول الله الله الله الله الله الفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، أَقُولُ: هَلْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ! واحرجه البحاري ١١٧١.

٩٤-() وحَدَّثَنِي زُهَــيْرُ ابْـن حَـرْب، حَدَّثَنـا يَحْيَـى ابْـن
 سَعيل، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قــال: حَدَّثَنِـي عَطَـاءٌ، عَـنْ عُبَيْـلدِ ابْـنِ
 عُمَيْر.

عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ النبي اللهِ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْء مِنَ النُّوَافِلِ، اشْدُ مُعَاهَدَةً مِنْهُ، عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ. (أ) الحرجه البحاري

(١) فيه دليل على عظم فضلهما وأنهما سنة ليستا واجبتين وب قال جمهور العلماء. وحكى القاضي عياض عن الحسسن البصري رحمهما اللّه تعالى وجوبهما، والصواب عدم الوجوب لقولها: على شميء من النوافل، مع قوله ﷺ: فخمس صلوات قال: هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، وقد يستدل به لأحد القولين عندنا في ترجيح سنة الصبح على الوتر لكن

لا دلالة فيه لأن الوتر كان واجباً على رسول اللَّه ﷺ فلا يتناول ه هذا الحديث.

٩٥-() وحَدُّثْنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنِ نَمْيْرٍ، جَربِعـاً عَنْ حَفْصِ ابْنِ غِيَاثٍ.

قال ابن نمير: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَـنْ عَطَـاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ.

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: مَا رَآئِتُ رسول اللّه ، فِي شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ، أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

٩٦-(٧٢٥) حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ ابْن عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدُّنَنَا أَبــو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةَ ابْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ ابْنِ هِشَامٍ.

(1) أي من متاع الدنيا.

٩٧ () وحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن حَبِيبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قال: قال
 أبي: حَدَّثَنَا قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً، عَنْ سَعْدِ ابْنِ هِشَام.

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبي اللهُ، أَنَّهُ قال: فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيٌّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعاً».

٩٨-(٧٢٦) حَدِّثَنِي مُحَمَّدُ ابْـن عَبَّـادٍ وَابْـن أَبِـي عُمَـرَ، قَالا: حَدَّثَنَا مَرْوَان ابْن مُعَاوِيَةً، عَنْ يَزِيدَ(هُوَ ابْن كَبْسَانَ)، عَـنْ أَبِي حَازِم..

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللّه أَحَدٌ.(١)

(1) قوله: قرأ في ركعتي الفجر: «قل يا أيها الكافرون وقسل هو اللّه أحد» وفي الرواية الأخرى قرأ الآيتين: «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وقسل يا أهل الكتاب تعالوا» هذا دليل لمذهبنا، ومذهب الجمهور أنه يستحب أن يترأ فيهما بعد الفاتحة سورة، ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان كلاهما سنة. وقال مالك وجمهور أصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة، وقال بعض السلف: لا يقرأ شيئاً كما سبق وكلاهما خلاف هذه السنة الصحيحة الستي لا معارض لها.

٩٩ – (٧٢٧) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُ (يَعْنِي مَرْوَانَ ابْنَ مُعَاوِيَةً)، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ حَكِيمِ الْأَنْصَارِيُ، قال: أخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْن يَسَارٍ.

اَنَّ اَبُنَ عَبَّاسٍ اخْبَرَهُ، اَنَّ رسول اللَّه ﴿ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ: فِي الأولَى مِنْهُمَا: ﴿ قُولُوا آمَنًا باللَّهُ وَمَـا أُنْـزِلَ

إِلَيْنَا﴾ والبقرة: ١٣٦] الآيةَ. الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ، وَفِي الآخِـرَةِ مِنْهُمَـا: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ وآل عمران: ٥٦].

١٠٠ () وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ
 الأحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ يَسَارٍ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: كَانَ رسول اللّه الله عَلَمْ الْهِ وَكُعْتَى الْفَجْرِ: قُولُوا آمَنًا بَاللّه وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا، وَالَّتِي فِي آلِ عِمْـرَانَ: ﴿ تَعَالُوا إِلَىٰ اللّهِ عَمْـرَانَ: ﴿ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٤].

 ١٠٠ () وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْن خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْن يُونسَ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ حَكِيمٍ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِ حَديثِ
 مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ.

### ١٥ - باب فَصْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهُنَّ، وَبَيَانِ عَدَدِهِنَّ(١)

(١) فيه حديث أم حبيبة: المن صلى اثنتي عشرة ركعة في يـوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة الوفي رواية: الما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله لـه بيتاً في الجنة اوفي حديث ابن عمر: القبل الظهر سجد سجدتين وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء والجمعة وزاد في صحيح البخاري: قبل الصبح ركعتين وهذه اثنتا عشرة.

وفي حديث عائشة هنا: «أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وبعـد المغرب وبعد العشاء وإذا طلع الفجر صلى ركعتين، وهذه اثنتا عشرة أيضاً، وليس للعصر ذكر في الصحيحين، وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن على 👟 «أن النبي ﷺ كان يصلي قبل العصر ركعتين» وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً». رواه أبــو داود والترمذي وقال حديث حسن. وجاء في أربع بعد الظهر حديث صحيح عن أم حبيبة قالت: «قال رسول الله ﷺ: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار». رواه أبو داود والـترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي صحيح البخاري عن ابن مغفل «أن النبي ﷺ قال: صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء". وفي الصحيحين عن ابن مغفل أيضاً عن النبي ﷺ "بين كـل أذانـين صـلاة". المـراد بـين الأذان والإقامة. فهـذه جملـة مـن الأحـاديث الصحيحـة في السـنن الراتبــة مــع الفرائض. قال أصحابنا وجمهور العلماء بهـذه الأحـاديث كلهـا واسـتحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة، ولا خلاف في شيء منهــا عنـد أصحابنـا إلا في الركعتـين قبـل المغـرب ففيهمـا وجهـــان لأصحابنـــا أشهرهما لا يستحب، والصحيح عند المحققين استحبابهما محديثي ابن مغفل وبحديث ابتدارهم السواري بها وهو في الصحيحين.

قال أصحابنا وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعدادها محمسول على توسعة الأمر فيها وأن لها أقل وأكمل فيحصل أصل السنة بـالأقل ولكـن الاختيار فعل الأكثر الأكمل، وهذا كما سبق في اختلاف أحاديث الضحى

وكما في أحاديث الوتر فجاءت فيها كلها أعدادها بالأقل والأكثر وما بينهما ليمدل على أقمل المجزىء في تحصيل أصل السنة وعلى الأكمل والأوسط والله أعلم.

١٠١ – (٧٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن عَبْدِ اللَّه ابْنِ نَمْيْر، حَدُّتَنَا أَبُو خَالِدِ (٢٢٨) مَدْثَنَا مُحَمَّدُ ابْن عَبْدِ اللَّه ابْنِ أَبِي هِنْد، أَبُو خَالِدِ (يَعْنِي سُلُيْمَانَ ابْنَ حَبَّانَ)، عَسَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي هِنْد، عَنِ النَّعْمَانِ ابْنِ سَالِم، عَسَنْ عَمْرِو ابْنِ أَوْس، قَال: حَدَّثَنِي عَنْبِيتُ (الْبَعْمَانِ أَبِي سُفْيَّانَ، فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِحَدِيثٍ يَتَسَارُ إِلَيْهِ (١)، قال:

سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ».

قَالَتْ أُمُّ حَبِينَةَ: فَمَا تُرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رسول اللَّه

وَقَالَ عَنْبَسَةُ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمُّ حَبِيبَةً.

وَقَالَ عَمْـرُو ابْنِ أَوْسٍ: مَا تَرَكَّتُهُن مُنْذُ سَمِعْتُهُن مِنْ عَنْسَةً.

وَقَالَ النَّعْمَانِ ابْنِ سَالِمٍ: مَـا تُرَكَّتُهُنَ مُنْـذُ سَـوِعْتُهُنُ مِـنْ عَمْرِو ابْنِ أَوْسٍ.<sup>(٣)</sup>

 (١) هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهم داود النعمان وعمرو وعنبسة وقد سبقت لهذا نظائر كثيرة.

(۲) قوله: «بحديث يتسار إليه» هو بمثناة تحت مفتوحة شم مثناة فوق وتشديد الراء المرفوعة أي: يسر به من السرور لما فيه من البشارة مع سهولته وكان عنبسة محافظاً عليه كما ذكره في آخر الحديث، ورواه بعضهم بضم أوله على ما لم يسم فاعله وهو صحيح أيضاً.

(٣) فيه أنه يحسن من العالم ومن يقتمدي بـه أن يقـول مثـل هـذا ولا يقصد به تزكية نفسه بل يريد حث السامعين على التخلـق مخلقـه في ذلـك وتحريضهم على المحافظة عليه وتنشيطهم لفعله.

١٠٢ - () حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْـرُ ابْـنَ الْمُفْضُلِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنِ النَّعْمَانِ ابْنِ سَالِم، بِهَذَا الْإِسْنَادِ:

«مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَـجْدَةً، تَطَوُّعـاً، بُنِـيَ لَـهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ».

١٠٣ () وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن بَشَار، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النَّعْمَانِ ابْنِ سَالِم، عَنْ عَمْرِو ابْنِ أَوْس، عَنْ عَنْبَسَةَ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ.

قَالَتْ امْ حَبِيبَةَ: فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ.

وقَالَ عَمْرُو: مَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ.

وقال النَّعْمَان، مِثْلَ ذَلِكَ.

(١) قوله ﷺ: «تطوعاً غير فريضة» هـو مـن بـاب التوكيـد ورفـع احتمال إرادة الاستعاذة ففيه استحباب استعمال التوكيد إذا احتيج إليه.

 ١٠٣ () وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنِ بِشْرِ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْسِنَ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَال: النَّعْمَان ابْن سَالِمٍ اخْبَرَنِي، قال: سَمِعْتُ عَمْرَو ابْسَنَ أَوْسٍ يُحَدُّثُ عَنْ عَنْسَةَ.

عَنْ أُمُّ حَبِيبَةً، قَالَتْ: قال رسول الله الله الله الله المن عَبْدِ مُسْلِم تَوَضًا فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمُّ صَلَّى لله كُلُ يَـوْمٍ». فَلَكَرَ بِمِثْلِهِ.

١٠٤ (٧٢٩) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْن حَرْبٍ وَعُبَيْدُ الله ابْن سَعِيدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْبَى (وَهُوَ ابْن سَعِيدٍ)، عَنْ عُبَيْدِ الله، قال: أُخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح).

وحَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا أَبُــو أُسَـامَةً، حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللّه عَنْ نَافِع.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال: صَلَّيْتُ مَعَ رسول الله الله قَبْلَ الظُهْرِ سَجْدَتَيْنِ (١١)، وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاء سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَ النبي الله فِي بَيْتِهِ. واحرجه البحاري ٩٣٧ و١١٧٧ و١١٧٧ و١١٨٠، وسابي عند مسلم محصراً برقم: ٨٨٢).

(١) أي ركعتين.

١٦ - باب جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِماً وَقَاعِداً،
 وَفِعْلِ بَعْضِ الرَّكْعَةِ قَائِماً وَبَعْضِهَا قَاعِداً

١٠٥ – (٧٣٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، اخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ
 خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه ابْن شَقِيق، قال:

سَالْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَــلاةِ رســول اللّــه ﷺ، عَـنْ تَطَوُّعِـهِ؟

فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِسِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ (١)، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِب، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِب، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ الْمِشَاء، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْن، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّهِ اللَّهُ طَوِيلاً قَائِماً، وَلَيْلاً طَويلاً قَائِماً، وَلَيْلاً فَوَا وَهُو قَائِم، رَكْعَ وَسَجَدَ وَهُو قَائِم، وَلَا قَاعِداً، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَلَا قَوْل قَاعِد، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَلَا يَعْد، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَلَا يَعْد الرَّول مِنهِ.

(١) قولها: «كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين» وذكرت مثله في المغرب والعشاء ونحوه في حديث ابن عمر: فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها، ولا خلاف في هذا عندنا وبه قبال الجمهور وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل، قال جماعة من السلف: إلاختيار فعلها في المسجد كلها. وقال مالك والثوري: الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت، ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة وفيها التصريح بأنه هي يصلي سنة الصبح والجمعة في بيته وهما صلاتا نهار، مع قوله هي: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» وهذا عام صحيح صريح لا معارض له فليس لأحد العدول عنه والله أعلم.

قال العلماء: والحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض بها أن عرض فيها نقص كما ثبت في الحديث في سنن أبي داود وغيره، ولترتباض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة، ولهذا يستحب أن تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما ذكره مسلم بعد هذا قريباً.

١٠٧/١٠٦ - () حَدُّثَنَا قُتَيَبَةُ ابْن سَعِيدٍ، حَدُّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ وَاثْيُوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّه ابْنِ شَقِيقٍ..

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ رسول الله الله الله الله عَلَي لَيْلاً طَوِيلاً، فَإِذَا صَلَّى قَاعِداً، رَكَعَ قَاعِداً. ('')

 (١) قولها: «وإذا صلى قاعداً ركع قاعداً» فيه جواز النفسل قاعداً مع القدرة على القيام وهو إجماع العلماء.

10.٨ – () وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ ابْن الْمُثَنَّى، حَدُثَنَا مُحَمَّدُ ابْن جَعْفَر، حَدُثَنَا مُحَمَّدُ ابْن جَعْفَر، حَدُثَنَا شُعْبَةً، عَنْ بُدَيْل، عَنْ عَبْدِ اللّه ابْن شَقِيق، قال: كُنْتُ شَاكِياً بِفَارِسَ، فَكُنْتُ أُصَلِّي قَاعِداً، فَسَالَتُ عَنْ ذَلِك عَائِشَةً؟ (١) فَقَالَتْ: كَانَ رسول اللّه الله بُصَلِّي لَيْلا طَرِيلا قَائِماً، فَذَكَرَ الْحَدِيث.

(١) قوله: «كنت شاكياً بفارس وكنت أصلي قاعداً فسألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها» هكذا ضبطه جميع الرواة المشارقة والمغاربة بضارس بكسر الباء الموحدة الجارة وبعدها فاء، وكذا نقله القاضي عن جميسع الرواة

قال: وغلط بعضهم فقال: صوابه نقارس بالنون والقاف وهو وجمع معروف لأن عائشة لم تدخل بلاد فارس قط فكيف يسألها فيها، وغلطه القاضي في هذا وقال: ليس بلازم أن يكون سألها في بلاد فارس بسل سألها بالمدينة بعد رجوعه من فارس وهذا ظاهر الحديث، وأنه إنما سألها عن أمر انقضى هل هو صحيح أم لا؟ لقوله: وكنت أصلي قاعداً.

١٠٩ () وحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً، حَدُّثَنَا مُعَادُ ابْنِ
 مُعَاذٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه ابْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ، قال:

مَالْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رسول اللّه الله بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِداً، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِماً، رَكَعَ قَائِماً، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِداً، رَكَعَ قَاعِداً.

١١٠ () وحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، اخْبَرَنَا أَبُـو مُعَاوِيـة،
 عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ، عَــنْ عَبْـدِ اللّـه
 ابْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيُّ، قال:

سَالْنَا عَائِشَةَ عَـنْ صَـلاةِ رسـول اللّه ها؟ فَقَـالَتْ: كَـانَ رسول الله ها يُكْثِرُ الصَّلاةَ قَائِماً وَقَاعِداً، فَإِذَا افْتَـَـحَ الصَّـلاةَ قَائِماً رَكَعَ قَائِماً، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَاعِداً، رَكَعَ قَاعِداً.

١١١ (٧٣١) وحَدَّثَنِي أَبُـو الرَّبِيــعِ الزَّهْرَانِــيُّ، أَخْبَرَنَـــا
 حَمَّادُ(يَمْنِي ابْنَ زَيْدٍ)(ح).

قـال وحَدُّثَنَـا حَسَـن ابْـن الرَّبِيــعِ، حَدُّثَنَــا مَهُــدِيُّ ابْــن مَيْمُونِ(ح).

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ(ح).

وحَدُثَنَا أَبُو كُرَيْب، حَدُّثَنَا ابْن نَمَيْرٍ، جَمِيعاً عَنْ هِشَامِ ابْــنِ عُرْوَةَ(ح).

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْن حَرْبٍ(وَاللَّفْظُ لَهُ)قال: حَدَّثَنَا يَحْبَى ابْن سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ ابْنِ عُرْوَةً، قال: أخْبَرَنِي أَبِي.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَآئِتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقْرَأُ فِي شَيْء مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِساً، حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَاْ جَالِساً حَتَّى إِذَا بَقِسيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُمُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَـةً، قَـامَ فَقَرَاهُمَنْ، ثُـمُّ رَكَعَ. (١) واحرجه البحاري ١١١٨ و١١٤٨ و٤٨٣٧. وسياني عند مسلم بقطعة لم رَكَعَ. (١) واحرجه البحاري ٢٨١٨ و٢١٤٨ و٤٨٣٧.

(١) قولها: «قرأ جالساً حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقراهن ثم ركع، فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء، وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام ومنعه بعض السلف وهو غلط. وحكى

القاضي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة في آخرين كراهة القعـود بعد القيام، ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جـاز عندنـا وعنـد الجمهـور، وجوزه من المالكية ابن القاسم ومنعه أشهب.

١١٢ () وحَدَّثْنَا يَحْيَى ابْسن يَحْيَى، قـال: قَـرَأْتُ عَلَى
 مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّه ابْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْسنِ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ يُصَلِّي جَالِسَا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِسَنْ قِرَاءَتِهِ قَـنْدُ مَـا يَكُـون ثَلاثِمِنَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمُّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُـمٌ يَفْعَـلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. واعرجه البحاري ١١١٩.

١١٣ () حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ البَ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ البَ 
 إيْرَاهِيمَ.

قال أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْن عُلَيَّةً، عَـنِ الْوَلِيـدِ ابْـنِ أَبِي هِشَام، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةً.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولَ اللّه لللهِ يَقْرَأُ وَهُـوَ قَـاعِدٌ، فَإِذَا آرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانِ ٱرْبَعِينَ آيَةً.(١)

(1) قولها: «كان رسول الله الله الله الله على استحباب تطويل القيام في قدر ما قرأ الإنسان أربعين آية هذا دليل على استحباب تطويل القيام في النافلة، وأنه أفضل من تكثير الركعات في ذلك الزمان، وقد تقدمت المسألة مسوطة وذكرنا اختلاف العلماء فيهما، وأن مذهب الشافعي تفضيل القيام.

١١٤-() وحَدَّثَنَا ابْن نَمْيْر، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن عِمْرٍو، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْــنِ وَقَاص، قال:

١١٥ (٧٣٢) وحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ابْن رَبْعِ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّه ابْنِ شَقِيق، قال: وَلُمْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النبي اللَّه يُصَلَّى وَهُو قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: نَعْم، بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ. (١)

(١) قولها: «قعد بعد ما حطمه الناس» قال الراوي في تفسيره: يقال حطم فلاناً أهله إذا كبر فيهم كانه لما حمله من أمورهـــم واثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخاً محطوماً والحطم الشيء اليابس.

10-1-() وَحَدُثْنَا عُبَيْدُ اللَّه ابْن مُعَاذِ، حَدُثْنَا أَبِي، حَدُثْنَا وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونسُ(ح).

كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللّه ابْنِ شَقِيقٍ، قال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ، فَذَكَرَ عَنِ النّبي الله بيثلِهِ.

١١٦ () وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْن حَاتِم وَهَارُون ابْن عَبْدِ الله، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْن مُحَمَّدٍ، قال: قال ابْن جُرَيْجٍ: الخَبْرَنِي عُثْمَان ابْن أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنْ أَبَا سَلَمَةَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الخُبْرَةِ.

اَنَّ عَائِشَةَ اخْبَرَتُهُ اَنَّ النبي ﷺ لَمْ يَمُتْ، حَتَّــى كَـانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ.(١)

١١٧ - () وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْن حَاتِم وَحَسَن الْحُلُوانِيُّ،
 كِلاهُمَا عَنْ زَيْدٍ، قال حَسَن: حَدَّثَنَا زَيْدُ ابْن الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي
 الضَّحَاكُ ابْن عُثْمَانَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّه ابْن عُرْوَةً ، عَنْ أبيدٍ.

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: لَمُّا بَدُّنَ رسول اللَّه اللَّه اللَّهُ اللهُ اللهُونُ اللهُ اللهُ

١١٨ - (٧٣٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، قال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيُ.

عَنْ حَفْصَة (١)، أَنْهَا قَالَتْ: مَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّه اللَّهِ صَلَّى فِي سُبْحُتِهِ قَاعِداً، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي مُبْحَتِهِ قَاعِداً، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتَّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطُولَ مِنْها.

(١) هؤلاء ثلاثة صحابيون يروي بعضهم عن بعــض الســائب والمطلب وحفصة.

 ١١٥-() وحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْـن وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونسُ(ح).

وحَدُّثَنَا إِسْحَاقُ ابْن إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ ابْن حُمَيْدِ، قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، جَمِيعاً عَنِ الرُّهْرِيُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالا: بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ.

١١٩ (٧٣٤) وحَدُثَنَا أَبُو بَكْــرِ ابْـن أَبِـي شَــيْبَةً، حَدُثْنَا عُبَيْدُ الله ابْن مُوسَى عَنْ حَسَنِ ابْنِ صَالِح، عَنْ سِمَالُـ؛ قال:

أَخْبَرَنِي جَابِرُ إَبْن سَهُمُرَةً، أَنْ النبي الله لَهُ لَـمْ يَمُتْ، حَتَّى، صَلَّى قَاعِداً.

١٢٠ (٧٣٥) وحَدَّثَنِي زُهْيْرُ ابْـن حَـرْب، حَدَّثَنَا جَرِيـرٌ
 عَنْ مَنْصُور، عَنْ هِلالِ ابْنِ يَسَاف، عَنْ أَبِي يَحْيَى.

عَنْ عَبْدِ اللّه ابْنِ عَمْرِو، قال: حُدَّثْتُ أَنْ رسول اللّه الله قال: «صَلاة الرَّجُلِ قَاعِداً نَصْفُ الصَّلاةِ». قال: فَاتَنْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِساً، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللّه ابْنَ عَمْرِو؟ قُلْتُ: حُدَّثْتُ، يَا رَسُولَ اللّه! أنْكَ قُلْتَ: «صَلاة الرَّجُلِ قَاعِداً عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ». وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِداً عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ». وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِداً عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ». وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِداً عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ».

(١) معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم فيتضمن صحتها ونقصها أجرها، وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام فهذا له نصف ثواب القائم، وأما إذا صلى النفل قاعداً لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائماً، وأما الفرض فإن الصلاة قاعداً مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به.

قال أصحابنا: وإن استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين، كما لو استحل الزنا والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم، وإن صلى الفرض قاعداً لعجزه عن القيام أو مضطجعاً لعجزه عن القيام والقعود فتوابه كثوابه قائماً لم ينقص باتفاق أصحابنا، فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعداً مع قدرته على القيام، هذا تفصيل مذهبنا وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث، وحكاه القاضي عياض عن جماعة منهم الثوري وابن الماجشون، وحكى عن الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذر، والنفل قال: وحمله بعضهم على من له عذر يرخص في القعود في الفرض والنفل ويكنه القيام بمشقة.

وأما قوله ﷺ: الست كأحد منكم النهو عند أصحابنا من خصائص النبي ﷺ، فجعلت نافلته قاعداً مع القدرة على القيام كنافلته قائماً تشريفاً له، كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم، وقد استقصيتها في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات. وقال القاضي عياض: معناه أن النبي لحقه مشقة من القيام لحطم الناس وللسن فكان أجره تاماً بخلاف غيره من لا عذر له، هذا كلامه وهو ضعيف أو باطل، لأن غيره ﷺ إن كان

معذوراً فثوابه أيضاً كامل، وإن كان قادراً على القيام فليس هـ كالمعذور فلا يبقى فيه تخصيص فلا يحسن على هذا التقديـر: «لسـت كـاحد منكـم» وإطلاق هذا القول، فالصواب ما قالـه أصحابنا أن نافلته تلفي قاعداً مـع القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائماً وهو من الخصائص والله أعلم.

واختلف العلماء في الأفضل من كيفية القعود موضع القيام في النافلة وكذا في الفريضة إذا عجز، وللشافعي قولان أظهرهما يقعد مفترشاً والثاني متربعاً، وقال بعض أصحابنا متوركاً، وبعض أصحابنا ناصباً ركبته، وكيف قعد جاز، لكن الخلاف في الأفضل والأصح عندنا جواز التنفل مضطجعاً للقادر على القيام والقعود للحديث الصحيح في البخاري: «ومن صلى قائماً فله نصف أجر القاعدة وإذا صلى مضطجعاً فعلى يمينه فإن كان على يساره جاز وهو خلاف الأفضل، فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح قبل الأفضل مستلقياً وأنه إذا اضطجع لا يصح والصواب الأول والله اعلم.

 ١١٩ () وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ ابْن الْمُثَنَّى وَابْن بَشَارٍ، جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً (ح).

وحَدُّثَنَا ابْنِ الْمُثَنَّى، حَدُّثَنَا يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، حَدُّثَنَا سُفْيَان. كِلاهُمَا عَنْ مُنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةً: عَــنْ أَبِي يَحْيَى الأَغْرَجِ.

## ١٧ - باب صَلاةِ اللَّيْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النبي ﷺ فِي اللَّيْلِ، وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ، وَأَنَّ الرَّكْعَةَ صَلاةٌ صَحِيحَةٌ(١)

(١) قال القاضي عياض في حديث عائشة من رواية سعد بن هشام: "قيام النبي الله بتسع ركعات. وحديث عروة عن عائشة: "باحدى عشرة منهن الوتر يسلم من كل ركعتين وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاءه المؤذن.

ومن رواية هشام بن عروة وغيره عن عروة عنها: «ثلاث عشرة بركعتي الفجر». وعنها: «كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة أربعاً أربعاً وثلاثاً» وعنها: «كان يصلي ثلاث عشرة ثمانياً ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يصلي ركعتي الفجر» وقد فسرتها في الحديث الآخر منها ركعتا الفجر. وعنها في البجاري: «أن صلاته الحليث الأخر منها وذكر البخاري ومسلم بعد هذا من حديث ابن عباس: «أن صلاته في من الليل ثلاث عشرة ركعة وركعتين بعد الفجر سنة الصبح» وفي حديث زيد بين خالد «أنه في صلى ركعتين بعد الفجر سنة طويلتين» وذكر الحديث وقال في آخره: «فتلك ثلاث عشرة» قال القاضي: قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهد. وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها، وقيل من الرواة عنها، فيحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو الأغلب، وباقي

رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادراً في بعض الأوقات فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر وأقله سبع، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود، أو لنوم أو عذر مرض أو غيره أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت، فلما أسن صلى سبع ركعات أو تارة تعد الركعتين الحقيفتين في أول قيام الليل كما رواه زيد بن خالد وروتها عائشة بعدها هذا في مسلم، وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذفهما تارة أو تعد إحداهما، وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة، قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي من الطاعات التي كلما زاد فيها

١٢١ – (٧٣٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، قال: قَرَأْتُ عَلَى مَالكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا أَضْطَجَعَ عَلَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا أَضْطَجَعَ عَلَى شِيقِهِ الأَيْمَنِ (١)، حَتَّى بَأْتِيَهُ أَلْمُسؤَذُن (١) فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْن (١) (١) حَتَّى بَالْتِيهُ أَلْمُسؤَذُن (١) فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْن (١) خَفِيفَتَيْن (١) (١)

(١) قولها: «اضطجع على شقه الأيمن» دليل على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن، قال العلماء: وحكمته أنه لا يستغرق في النوم لأن القلب في جنبه اليسار فيعلق حينتذ فلا يستغرق، وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق.

(٣) قولها: «حتى يأتيه المؤذن» دليل على استحباب اتخاذ مؤذن راتب
 للمسجد، وفيه جواز إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتها
 واستدعائه لها، وقد صرح به أصحابنا وغيرهم.

(٣) قولها: «أن رسول الله ، كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين اقال القاضي عياض في هـذا الحديث: أن إلاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر. وفي الرواية الأخرى: «عن عائشة أنه ه الله عان يضطجع بعد ركعتي الفجر". وفي حديث ابن عباس: أن إلاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتي الفجر. قال: وهذا فيه رد على الشافعي وأصحابه في قولهم إن إلاضطجاع بعد ركعتي الفجـر سـنة. قـال: وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة، وأشــار إلى أن رواية إلاضطجاع بعـد ركعـتي الفجـر مرجوحـة، قـال: فتقـدم روايــة إلاضطجاع قبلهما، قال: ولم يقل أحد في إلاضطجاع قبلهما أنه سنة فكذا بعدهما، قال: وقد ذكر مسلم عن عائشة: ﴿فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقَظُةٌ حَدَثْمُنَّى وَإِلَّا اضطجع فهذا يدل على أنه ليس بسنة، وأنه تارة كان يضطجع قبل، وتارة بعد، وتارة لا يضطجع، هذا كلام القاضي، والصحيح أو الصواب أن إلاضطجاع بعد سنة الفجر لحديث أبي هريرة قال: «قال رســول اللَّه ﷺ: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على بمينه». رواه أبـو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، قــال الـترمذي: هــو حديث حسن صحيح، فهذا حليث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع.

وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث ابن عباس قبلها فلا يخالف هذا فإنه لا يسلزم من إلاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعد، ولعله فلا ترك إلاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بياناً للجسواز لو ثبت الترك ولم يثبت فلعله كان يضطجع قبل وبعد، وإذا صمح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر بسه تعين المصير إليه، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث فل يجزرد بعضها، وقد أمكن بطريقين اشرنا إليهما: أحدهما: أنه اضطجع قبل وبعد، والشاني: أنه تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجواز والله أعلم.

 (\$) قولها: «فيصلي ركعتين خفيفتين» هما سنة الصبح وفيه دليل على تخفيفهما وقد سبق بيانه في بابه.

١٢٢ () وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْن يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْن وَهْـبـ، الْخَبْرَنِي عَمْرُو ابْن الْحَارِث، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَــنْ عُـرْوَةَ ابْـنِ الْزَيْر.

(١) قولها: "ليسلم بين كل ركعتين" دليل على استحباب السلام في كل ركعتين، والذي جاء في بعض الأحاديث لا يسلم إلا في الأخرة محمول على بيان الجواز.

(٢) قولها: «ويوتر بواحدة» صريح في صحة الركعة الواحدة وأن أقـال
 الوتر ركعة وقد سبق قريباً.

١٢٢ () وحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ، أَخْبَرَنَا أَبْن وَهْسِهِ، أَخْبَرَنِي
يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاسٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَسَاقَ حَرْمَلَةُ الْحَدِيثَ
بِهِثْلِهِ.

غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ: وَتَبَيِّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّن.

وَلَمْ يَذْكُر: الإِقَامَةَ.

وَسَائِرُ الْحَدِيثِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرُو، سَوَاءً.

١٢٣ – (٧٣٧) وحَدُثْنَا أَبُـو بَكْـرِ ابْـن أَبِـي شَـيْبَةَ وَأَبْــو كُرْيْبِ، قَالا: حَدُثْنَا عَبْدُ الله ابْن نميْر(ح).

وحَدَّثَنَا ابْن نَمْيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدُّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ.

افضل.

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ رسول اللّه الله الله الله عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ رسول اللّه الله الله عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلا فِي آخِرِهَا. (١)

(١) قولها: اليصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، وفي رواية أخرى: اليسلم من كسل ركعتين، وفي رواية: اليصلي أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً، وفي رواية: الثمان ركعات ثم يوتر بركعة، وفي رواية: اعشر ركعات ويوتر بسجلة، وفي حديث ابن عباس: الفصلي ركعتين، إلى آخره، وفي حديث ابن عمر: الصلاة الليل مثنى مثنى، هذا كله دليل على أن الوتر ليس مختصاً بركعة ولا بإحدى عشرة ولا بثلاث عشرة، بل يجوز ذلك وما ينه وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة وهذا ليبان الجواز، وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين وهو المشهور من فعل رسول الله في وأمره بصلاة الليل مثنى مئنى.

 ١٢٣ () وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ابْن سُلَيْمَانَ(ح).

وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرِّيْبٍ، حَدُّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةً.

كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

١٢٤ () وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَبُثْ عَنْ يَزِيدَ
 ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ ابْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةً.

١٢٥ (٧٣٨) حَدِّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، قال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن.

أَنَّهُ سَالَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رسول اللَّه اللَّهِ فِي رَمَضَانَ، وَلا رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ رسول اللَّه اللَّه يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلا فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلا تَسْالُ عَنْ حُسْنِهِنَ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ (١)، ثُمُ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلا تَسْالُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ أَنَّهُ يُصَلِّي قَلاتًا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ وَطُولِهِنَ، ثُمْ يُصَلِّي ثَلاثاً. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه! أَتَشَامُ قَبْلَ أَنْ تُسوتِرَ؟ فَقَسالَ: (آيا عَائِشَةُ! إِنْ عَيْنَيُ اللّه! أَتَشَامُ قَلْبِي (١) والرّجه البحاري ١١٤٧ ر١١٤٣ ر٢٥٦٩،٢٠٣٥.

(١) قولها: «كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» معناه هن في نهاية من كمال الحسن والطول مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف، وفي هذا الحديث مع الأحاديث المذكورة بعده في تطويل القراءة والقيام دليل لمذهب الشافعي وغيره ممن قال تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود، وقال: طائفة تكثير الركوع والسجود

وقال طائفة: تطويل القيام في الليل أفضل وتكثير الركوع والسجود في النهار أفضل. وقد سبقت المسألة مبسوطة بدلائلها في أبواب صفة الصلاة.

(٢) قوله ﷺ: «أن عيني تنامان ولا ينام قلبي» هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وسبق في حديث نومه ﷺ في السوادي فلم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمس، وأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب، وأما أمر الحدث ونحوه فمتعلق بالقلب وأنه قيل أنه في وقت ينام قلبه وفي وقبت لا ينام فضادف السوادي نومه والصواب الأول.

١٢٦ () وحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثْنَا ابْنِ أَبِي
 عَدِيًّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْنَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، قال:

مَنَالْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولَ اللّهِ ﴿ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمُ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصلي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصلي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النَّذَاءِ وَالإِقَامَةِ، مِنْ صَلاةِ الصَبْحِ. (١)

(١) قولها: (كان يصلى ثلاث عشرة ركعة يصلى ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع شم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح؛ هـذا الحديث أخـذ بظـاهر، الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما فأباحا ركعتين بعد الوتر جالساً، وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله، قال: وأنكره مالك، قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما ﷺ بعد الوتر جالساً لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وبيان جواز النفل جالساً، ولم يواظب على ذلك بـل فعلـه مـرة أو مرتين أو مرات قليلة، ولا تغتر بقولها كان يصلى فإن المختـار الـذي عليـه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يـلزم منهــا الــدوام ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعــه صرة، فـإن دل دليـل علـى التكرار عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها، وقــد قـالت عائشــة رضــي اللــه عنها: كنت أطيب رسول الله ﷺ لحله قبل أن يطوف، ومعلموم أنه ﷺ لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي: حجة الوداع فاستعملت كان في مرة واحدة، ولا يقال لعلها طيبته في إحرامه بعمـرة لأن المعتمـر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع، فثبت أنها استعملت كمان في مرة واحدة كما قاله الأصوليون، وإنما تأولنا حديث الركعتين جالساً لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايسات خلائـق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بـأن آخر صلاته على في الليل كان

وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر يجعل آخر صلاة الليل وتراً منها «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً وصلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فاوتر بواحدة». وغمير ذلك فكيف يظن به الله مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل، وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجواز وهذا الجواب هو الصواب، وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية

بينها تعين وقد جمعنا بينها وللَّه الحمد.

١٢٦–() وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْن حَرْب، حَدَّثَنَــا حُسَيْن ابْـن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَان، عَنْ يَحْيَى، قال: سَمِعْتُ أَبَا سَلَّمَةُ (ح).

وحَدُّثَنِي يَحْيَى ابْن بشر الْحَريريُّ<sup>(١)</sup>، حَدُّثَنَا مُعَاويَــةُ(يغنِـي ابْنَ سَلامٍ)، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قال: أخْبَرَنِي أَبُــو سَــَلْمَةَ أنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رسول اللَّه ﴿ بَمِثْلِهِ.

غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا: تِسْعَ رَكَعَاتِ قَائِماً، يُوتِرُ مِنْهُنَّ. (٢)

(١) قوله: احدثنا يحيى بن بشر الحريري، هـ و بفتح الحاء المهملة وسبق التنبيه عليه في مقدمة هذا الشرح.

(٢) قوله: اغير أن في حديثهما تسع ركعات يوتر منهن، كذا في بعض الأصول منهن وفي بعضها فيهن وكلاهما صحيح.

١٢٧–() وحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَان ابْن عُيَيْنَــةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّه ابْن أَبِي لَبِيدٍ، سَمِعَ أَبًّا سَلَمَةَ قال:

اتَنْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: ايْ أُمَّهُ! اخْبرينِي عَـنْ صَـلاةِ رسـول اللَّه هُمْ، فَقَالَتْ: كَانَتْ صَلاتُهُ، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ، مِنْهَا رَكْعَنَا الْفَجْرِ.(١)

(١) قوله: «منها ركعــتي الفجـر» كـذا في أكــثر الأصــول وفي بعضهــا ركعتا وهو الوجه، ويتأول الأول على تقدير يصلي منها ركعتي الفجر.

١٢٨-() حَدَّثَنَا ابْن نَمْيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَـنِ الْقَاسِم ابْنِ مُحَمَّدٍ، قال:

سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَـانَتْ صَـلاةُ رسـول اللَّه ﷺ مِـنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتُ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ(١١)، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَى الْفَجْرِ، فَتْلِكُ ثُلاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً. [أخرجه البخاري ١١٤٠].

(١) قولها: «ويوتر بسجدة» أي بركعة.

١٢٩–(٧٣٩) وحَدُّثَنَا أَحْمَدُ ابْن يُونسَ، حَدُّثَنَا زُهَمْيْرٌ، حَدُّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ (ح).

وحَدُثْنَا يَخْيَى ابْن يَحْيَى، اخْبَرَنَا أَبُـو خَيْثَمَةً، عَـنْ أَبِـي إسْحَاق، قال:

سَالْتُ الأَسْوَدَ ابْنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةً عَـنْ صَـلاةِ رسـول اللَّه هَا؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوُّلَ اللَّيْلِ وَيُحِيي آخِرَهُ، ثُمُّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتُهُ، ثُمُّ يَنَامُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النَّدَاء الأوَّل(قَالَتْ)وَتُبَ.(١) (وَلا وَاللَّه! مَا قَالَتْ: قَامَ)فَافَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ (وَلا وَاللَّه! مَا قَالَتِ: اغْتَسَلَ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا

الركعتين جالساً فليس بصواب، لأن الأحاديث إذا صحَّت وأمكــن الجمع تُريدُ)وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنباً تَوَضَّا وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلاةِ، ثُمُّ صَلَّى الرُّكْعَتَيْنِ. (٢) [أخرجه البخاري ١١٤٦].

(١) قوله: «وثب؛ أي: قام بسـرعة ففيه إلاهتمـام بالعبـادة والإقبـال عليها بنشاط وهـو بعض معنى الحديث الصحيح: المؤمن القـوي خـير وأحب إلى اللَّه من المؤمن الضعيف.

(٢) قولها: «ثم صلى الركعتين» أي سنة الصبح.

١٣٠–(٧٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْسِ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنِ آدَمَ، حَدُثَنَا عَمَّارُ ابْنِ رُزَيْقِ<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، عَن الأَسْوَدِ.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رسول اللَّه اللَّهِ عُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلاتِهِ الْوَتْرُ.(٢)

(١) قوله: "عمار بن رزيق" براء ثم زاي.

(٢) قولها: اكان رسول اللَّه ﷺ يصلي مـن الليـل حتـى يكـون آخـر صلاته الوتر، فيه دليل لما قدمناه من أن السنة جعل آخر صلاة الليل وتــرأ، وبه قال العلماء كافة، وسبق تأويل الركعتين بعده جالساً.

١٣١–(٧٤١) حَدُّثَنِي هَنْـادُ ابْـن السَّـرِيُّ، حَدُّثُنَــا أَبْــو الأَحْوَسِ، عَنْ اشْعَتْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قال:

سَٱلْتُ عَائِشَةَ عَــنْ عَمَـل رسـول اللَّـه ﷺ؟ فَقَـالَتْ كَـانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ (١)، قال قُلْتُ: أيُّ حِين كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ، قَامَ فَصَلَّى. (٢) واخرجه البحاري ١١٣٢ و ١٤٦١ و ٦٤٦٢. وسياتي باختلاف عند مسلم برقم: ٧٨٣].

(١) قولها: «كان يحب العمل الدائم» فيه الحث على القصد في العبادة وأنه ينبغي للإنسان أن لا يحتمل من العبادة إلا ما يطيــق الــدوام عليــه شــم

(٢) قولها: اكان إذا سمع الصارخ قام فصلى الصارخ هنا هو: الديك باتفاق العلماء، قالوا: وسمي بذلك لكثرة صياحه.

١٣٢–(٧٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، اخْبَرَنَا ابْـن بِشْـرٍ، عَـنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَّمَةً.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا الْفَى رسول اللَّه ﴿ السَّحَرُ الأَعْلَى فِي بَيْتِي، أَوْ عِنْدِي، إلا نَائِماً. واخرجه البخاري ١١٣٣.

١٣٣–(٧٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَــيْبَةً وَنَصْـرُ ابْـن عَلِيٌّ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ، قال أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانِ ابْنِ عُيِّينَةً عَنْ أبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً.

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ النبي اللهِ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ،

فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً، حَدَّثَنِي، وَإِلا اضْطَجَعَ.(١) [احرجه البحاري 111 و١١٦٨. تقدم باختلاف عند مسلم برقم: ٧٢٤].

١٣٣-() وحَدَّثَنَا ابْن أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنْ زِيَــادِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النبي ﷺ، مِثْلَهُ.

١٣٤-(٧٤٤) وحَدَّثَنَا زُهْيْرُ ابْن حَرَّبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ ابْنِ سَلَمَةً، عَنْ عُرْوَةً ابْنِ الزُّيْبِرِ.

(١) قولها: الكان رسول الله الله الله على يصلى من الليل فإذا أوتر قبال قومي فاوتري يا عائشة، وفي الرواية الأخرى: اإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، فيه أنه يستجب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تهجد أم لا إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره، وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق كما سنوضحه قريباً إن شاء الله تعالى، وقد سبق الننبيه عليه في حليثي أبي هريرة وأبي الدرداء.

١٣٥-() وحَدَّثَنِي هَارُون ابْن سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَان ابْن بِـلال، عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْـدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَـهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ اَيْقَظَهَا فَاوْتَرَتْ. [اخرجه البخاري ٣٨٢ و ٢١٩ وتقدم برقم (٢١٥)].

١٣٦ – (٧٤٥) وحَدُّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُـفْيَان ابْن عُتِيْسَى، أَخْبَرَنَا سُـفْيَان ابْن عُتَيْنَة، عَنْ أَبِي يَعْفُور (وَاسْمُهُ وَاقِدٌ، وَلَقَبُهُ وَقْدَان) (١) (ح). و حَدُّثَنَا أَبُو كَرَيْبٍ، قَـالا: حَدُّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الأَعْمَش.

كِلاهُمَا عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقِ.

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: مِنْ كُلُّ اللَّيْلِ قَدْ أُوْتَرَ رسول اللَّــه ﷺ فَانْتَهَى وِثْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.(٢) [اعرجه البخاري ٩٩٦].

(١) قوله في أبسي يعفور: «واسمه واقد ويقال: وقدان» هذا هـو
 الأشهر وقيل عكسه وكلاهما باتفاق، وهـذا أبـو يعفـور بالفـاء والـراء أبـو

يعفور الأصغر السامري الكوني التابعي واسمه عبد الرحمس بن عبيد بن بسطاس، واتفقا في كنيتهما ويلدهما وتبعيتهما ويتميزان بالاسم والقبيلة، وأن الأول يقال فيه: أبو يعفور الأكبر، والثاني: الأصغر، وقد سبق إيضاحهما أيضاً في كتاب الإيمان في أي الأعمال أفضل.

(٣) قولها: "من كل الليل أوتر رسول الله الله النهى وتره إلى السحر". وفي رواية أخرى: "إلى آخر الليل". فيه جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته، واختلفوا في أول وقته فالصحيح في مذهبنا والمشهور عن الشافعي والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وفي وجه: يدخل بدخول وقت العشاء، وفي وجه لا يصح الإيتار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاء، وفي قول يمتد إلى صلاة الصبح وقيل إلى طلوع الشمس.

١٣٧-() وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْــرِ الْبِنِ أَبِـي شَـَيْبَةَ وَزُهَــْيرُ الْبِن حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِــي حَصِـينٍ، عَــنْ يَحْيَى الْبِنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ.

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: مِنْ كُلُّ اللَّيْلِ قَدْ اوْتَرَ رسول اللَّه الله مِنْ اوْلِ اللَّهِ اللهِ مِنْ اوْل اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(١) وقولها: «وانتهى وتره إلى السحر» معناه: كان آخر أمره الإيتـار في السحر والمراد بـه: آخر الليـل كمـا قـالت في الروايـات الأخـرى، ففيــه استحباب الإيتار آخر الليل، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه.

١٣٨-() حَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْن حُجْرٍ، حَدَّثَنَا حَسَّان (قَاضِي كِرُمَانَ) (() عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَسْرُوقٍ، غَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوق. مَسْرُوق.

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كُلُّ اللَّيْلِ فَـدْ أَوْتَـرَ رسـول اللَّـه اللَّهُ، فَأَنْتَهَى وِثْرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ.

(١) قوله: «قاضي كرمان» بفتح الكاف وكسرها.

١٨ – باب جَامِعِ صَلاةِ اللَّيْلِ، وَمَنْ نَامَ عَنْهُ أَوْ مَرِضَ

١٣٩ - (٧٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنِّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنِّى الْعَنزِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً.

أَنَّ سَعْدَ أَبْنَ هِشَامِ أَبْنِ عَامِرِ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّه، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَاراً لَهُ بِهَا، فَيَجْعَلَهُ فِي السُّلاحِ وَالْكُرَاعِ(١)، وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ.

فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، لَقِيَ أَنَاساً مِنْ اهْلِ الْمَدِينَةِ، فَنَهَوْهُ عَس ذَلِكَ، وَاخْبَرُوهُ، أَنْ رَهْطاً سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ نَبِسِيُّ اللَّه الله الله الله الله وقَالَ: «النِّسَ لَكُمْ فِيُ أُسُوةٌ؟». فَلَمَّا حَدُثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَاتَهُ، وَقَدْ كَانَ طَلْقَهَا، وَأَشْهَدَ عَلَى

رَجْعَتِهَا('')، فَاتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَالَهُ عَنْ وِتْسِر رَسُولِ اللَّه ﴿ اللَّهِ فَالَا ابْنَ عَبَّاسٍ: الا أَدُلُكُ عَلَى اعْلَمَ الْهَلِ الأَرْضِ ('') بِوتْسِرِ رَسُولِ اللَّه ﴿ قَالَ: عَائِشَةُ، فَأْتِهَا فَاسْالْهَا، ثُمَّ رَسُولِ اللَّه ﴿ قَالَ: مَنْ ؟ قال: عَائِشَةُ، فَأْتِهَا فَاسْالْهَا، ثُمَّ الْتِينِي فَاخْبِرْنِي بِرَدُهَا عَلَيْكَ.

فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا، فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ ابْنِ أَفْلَحَ، فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا. فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا، لأنّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشُسِعَتَيْنِ شَيْتًا فَأَبْتُ فِي هَاتَيْنِ الشُسِعَتَيْنِ شَيْتًا فَأَبْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ.

فَالْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةً، فَاسْتَأَذْنَا عَلَيْهَا، فَاذِنْتْ لَنَا، فَدَخُلْنَا عَلَيْهَا، فَاذِنْتْ لَنَا، فَدَخُلْنَا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَنْ مَعَك؟ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَنْ مَعَك؟ قال: سَعْدُ ابْن هِشَامٍ؟ قال: ابْن عَامِر، قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قال: ابْن عَامِر، فَتَرَحْمَتْ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ خَيْراً. (قال قَتَادَةُ: وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ)

الحُدِي

ثُمُّ بَدَا لِسِي، فَقُلْتُ: أُنبِيْنِي عَنْ قِيَامٍ رسول اللّه الله فَقَالَتْ: النّسَت تَقْرَأُ: يَا أَيُّهَا الْمُزْمُلُ؟ قُلْتُ: بَلَى . قَالَتْ: فَإِنْ اللّه عَزْ وَجَلِّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللّيْلِ فِي أُول هَمَـٰذِهِ السُّورَةِ. فَقَامَ اللّهِي أَلله عَزْ وَجَلُّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللّيْلِ فِي أُول هَمَـٰذِهِ السُّورَةِ. فَقَامَ نَبِي اللّه فَاتِمْتَهَا اثْنَيْ عَشَـرَ سَهْراً فِي السَّمَاء، حَتَّى أَنْزَلَ اللّه، فِي آخِرِ هَـٰذِهِ السُّورَةِ، السُّورَةِ، السُّورَةِ، السُّورَةِ، السُّورَةِ، السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوَّعاً بَعْدَ فَريضَةٍ. (1)

قال: قُلْتُ: يَا أُمْ الْمُؤْمِنِينَ! انْبِيْنِي عَنْ وَتْرِ رَسُول اللّهِ اللّهِ فَقَالَتْ: كُنّا نِعِدُ لَهُ سِوَاكَهُ وَظَهُورَهُ (٧) فَيَبْعَثُهُ اللّه مَا شَاءَ انْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللّيْلِ، فَيَسَوُّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي يَسْعَ رَكَعَاتِ، لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي النَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللّه وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمُ يَنْهُ مَنُ وَلا يُسَلِّمُ، ثُمُ يَقُومُ فَيُصَلُّ التَّامِعَةَ، ثُمْ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللّه وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُم يَنْهُ مَن وَلا يُسَلِّمُ مَنْ اللّه مَنْمَا التَّامِعَةَ، ثُمْ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللّه وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُم يُسَلِّمُ تَسْلِيماً يُسْمِعُنَا، ثُمْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْسِنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ (٨)، وَيَلْكَ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً، يَا بُنَيْ، فَلَمُ اللّهُ فَلَا وَاخَذَهُ اللّحْمُ، اوْتَرَ بِسَبْع، وَصَنَعَ فِي الرّعُولِ، فَتِلْكَ يَسْعُ، يَا بُنيّ.

وَكَانَ نَبِيُ اللّه ﴿ إِذَا صَلَّى صَلاةً احَبُ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ( )، وَلا أَعْلَمُ نَبِيُّ اللّه ﴿ قَرَا الْقُرْآنَ كُلُّهُ فِي

لَيْلَةٍ، وَلا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ، وَلا صَامَ شَـهْراً كَـامِلا غَـيْرَ رَمَضَانَ.

قال: فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْسِنِ عَبَّاسٍ فَحَدُّثُتُهُ بِحَدِيثِها، فَقَالَ: صَدَفَتْ، لَوْ كُنْتُ افْرَبُهَا أَوْ ادْخُلُ عَلَيْهَا لاَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهنِي به. قال: قُلْتُ: لَوْ عَلِمْتُ انَّـكَ لا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدُّتُتُكَ حَدِيثَهَا.

(١) قوله: «فيجعله في السلاح والكراع، الكراع اسم للخيل.

(٣) قوله: «راجع امرأته وأشهد على رجعتها» هي بفتح الـراء
 وكسرها والفتح أفصح عند الأكثرين، وقال الأزهري: الكسر أفصح.

(٣) قوله: "فأتى ابن عباس سأله فقال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض؟" فيه أنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه به أن يرشد السائل إليه فإن الدين النصحية، ويتضمن مع ذلك الإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع.

 (٤) قوله: (الهينا أن نقول في هاتين الشيعتين شيئاً فأبت فيهما إلا مضياً الشيعتان: الفرقتان والمراد: تلك الحروف التي جرت.

(٥) قولها: "فإن خلق نبي الله الله كان القرآن" معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتادب بآدابه وإلاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته.

(٦) قولها: ففصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة هذا ظاهره أنه صار تطوعاً في حق رسول اللّه هلله والأمة، فاما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع، وأما النبي هل فاختلفوا في نسخه في حقه والأصح عندنا نسخه، وأما ما حكاه القاضي عياض من بعض السلف: أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو قدر حلب شاة فغلط ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس.

 (٧) قولها: «كنا نعد له سواكه وطهوره» فيه استحباب ذلك والتسأهب بأسباب العبادة قبل وقتها والاعتناء بها.

(٨) قولها: «ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا قولها يصلي
 ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد» هذا قد سبق شرحه قريباً.

(٩) قولها: «وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد وأنها إذا فاتت تقضى.

١٣٩-() وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا مُعَادُ ابْنِ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا مُعَادُ ابْنِ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَة، عَنْ زُرَارَةَ ابْنِ اوْفَى، عَنْ سَعْدِ ابْنِ هِشَام، أَنْهُ طَلَّقَ امْرَاتَهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارَهُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

١٣٩–() وحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةً، حَدُّثَنَا مُحَمَّـدُ ابْن بِشْرٍ، حَدُّثَنَا سَعِيدُ ابْن أَبِي عَرُوبَةً، حَدُّثَنَا قَتَادَةُ عَـنْ زُرَارَةَ

ابْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ ابْنِ هِشَام، أَنَّهُ قال: انْطَلَقْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّه ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْوِتْرِ، وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِقِصَّتِهِ.

وَقَالَ فِيهِ: قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قُلْتُ: ابْن عَامِرٍ. قَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ، أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ.

١٣٩–( ) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْن إِبْوَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ ابْن رَافِع، كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرِّرْاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَـنْ زُرَّارَةً ابْنِ اوْفَى، الْ سَعْدَ ابْنَ هِشَامٍ كَانَ جَاراً لَهُ فَــاخْبَرَهُ انَّـهُ طَلَّـقَ امْرَأْتُهُ، وَاقْتَصُّ الْحَلِيثَ بِمَعْنَى حَلِيثِ سَعِيدٍ.

وَفِيهِ: قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قال: ابْن عَامِرٍ. قَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ أُصِيبَ، مَعَ رسول اللَّه ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَفِيهِ: فَقَــالَ حَكِيــمُ ابْنِ افْلَحَ: امَا إِنِّي لَوْ عَلِمْتُ انَّكَ لا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا انْبَـأَتُكَ

• ١٤ - ( ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ البِّن مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ الْبن سَعِيدٍ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَوَانَةً.

قَالَ سَعِيدٌ: حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَـنْ قَتَـادَةً، عَـنْ زُرَارَةً أَبْـنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ ابْنِ هِشَامٍ.

عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ رسول اللَّه لللهِ كَانَ إِذَا فَاتَّتُهُ الصَّــلاةُ مِـنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

١٤١-() وحَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْن خَشْرَمٍ، اخْبَرَنَـا عِيسَـى(وَهُــوَ ابْن يُونسَ)، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً، عَنْ سَعْدِ ابْنِ هِشَام الأنصاريُّ.

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ رسول اللَّه ﷺ إِذَا عَمِلَ عَمَـلاً اثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَوِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْـرَةً

قَالَتْ: وَمَا رَآيْتُ رسول اللَّه ﴿ قَامَ لَيْلَةً حَتَّــى الصَّبَــاح، وَمَا صَامَ شَهْراً مُتَتَابِعاً إِلا رَمَضَانَ.

١٤٢–(٧٤٧) حَدَّثَنَا هَارُون ابْسن مَعْسُرُوفٍ، حَدَّثَنَـا عَبْـدُ الله ابن وَهْبُو(ح).

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةً، قَالا: أخْبَرَنَا ابْن وَهْبِ، عَنْ يُونسَ ابْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِوِ<sup>(۱)</sup> ابْنِ يَزِيدَ، وَعُبَيْدِ اللَّهُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهُ، أخْبَرَاهُ عَنْ عَبْسِدِ الرَّحْمَٰنِ ابْسَ عَبْسِدٍ الْقَارِيِّ (٢)، قال:

سَيِعْتُ عُمَرَ الْبَـنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ (٢٠ : قال رسول اللَّـه

هَ: «مَنْ نَامَ عَنْ جِزْبِهِ، أَوْ عَــنْ شَــيْءٍ مِنْـهُ، فَقَــرَأَهُ فِيمَـا بَيْــنَ صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ».

(١) وفي هذا الإسناد فائدة لطيفة وهسي أن فيـه روايـة صحـابي عـن تابعي وهو السائب عن عبد الرحمن ويدخل في رواية الكبار عن الصغار.

(٢) وقوله: «القاري» بتشديد الياء منسوب إلى القارة القبيلـة المعروفة سبق بیانه مرات.

(٣) قوله: «عن يونس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمسر بن الخطاب 🕏 يقول؛ وذكر الحديث. هذا الإسناد والحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وزعـم أنه معلـل بـأن جماعـة. رووه هكـنا مرفوعـاً وجماعة رووه موقوفاً، وهـ فما التعليل والحديث صحيح وإسناده صحيح أيضاً، وقد سبق بيان هذه القاعدة في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح ثم في مواضع بعد ذلك، وبينا أن الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققــوا المحدثـين أنــه إذا روي الحديـث مرفوعــاً وموقوفــاً أو موصولاً ومرسلاً حكم بالرفع والوصل لأنها زيادة ثقة، وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد والله أعلم.

### ٩ ٩ – باب صَلاةِ الأُوَّأَبِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ ۖ

١٤٣–(٧٤٨) وحَدُثُنَا زُهَيْرُ ابْن حَرْبٍ وَابْن نَحَـيْر، قَـالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ(وَهُـوَ ابْـن عُلَيَّةً)، عَـنْ الْيُوبَ، عَـنِ الْقَاسِـمِ

انَّ زَيْدَ ابْنَ ارْقَمَ رَاى قَوْماً يُصَلُّونَ مِنَ الضَّحَى، فَقَـالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيْرِ هَـٰذِهِ السَّاعَةِ افْضَـٰلُ، إِنَّ 

 (١) قوله ﷺ: ٥صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، هـ و بفتح التاء والميم، يقال: رمض يرمض كعلم يعلم، والرمضاء: الرمل الـذي اشـتـدت حرارته بالشمس أي: حين يحترق اخفاف الفصال وهي الصغـار مـن أولاد الإبل جمع فصيل من شدة حر الرمــل، والأواب المطيع وقبــل الراجـع لل الطاعة، وفيه فضيلة الصلاة هذا الوقت، قال أصحابسًا: هـو أفضل وقـت صلاة الضحى وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال.

١٤٤-() حَدَّثُنَا زُهَيْرُ ابْنِ حَرْبٍ، حَدَّثُنَا يَحْيَى ابْن مَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه، قال: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ

عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَرْقَمَ، قال: خَرَجَ رسول اللّه اللَّه اللَّه اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقَالَ: «صَلاةُ الأوّالَبِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ».

## ٧ - باب صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

١٤٥ – (٧٤٩) وحَدُّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، قال: قَرَأْتُ عَلَى
 مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّه ابْنِ دِينَارٍ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِيرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى (١)». واخرجه البخاري 11، و٢٧٤ و٢٧٣. وسياتي برقم: ٧٥١. وسياتي بعد الجديث: ٧٥٣.

(1) قوله ﷺ: "فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قسد صلى". وفي الحديث الآخر: "أوتروا قبل الصبح" هذا دليل على أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل، وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجر وهمو المشهور من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء، وقيل: يمتمد بعمد الفجر حتى يصلى الفرض.

١٤٦ () حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ
 وَزُهَيْرُ ابْن حَرْبٍ.

قال زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُـفْيَان ابْـن عُيَيْنَـةَ، عَـنِ الزُّهْـرِيُ، عَـنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، سَـمِعَ النبي الله يَقُولُ(ح).

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ عَبَّادٍ(وَاللَّفْظُ لَهُ)، حَدَّثَنَا سُفْيَان، حَدَّثَنَا عَمْرُو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ(ح).

وحَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ.

عَنْ أَبِيهِ، أَنْ رَجُلاً سَالَ النبي اللهِ عَنْ صَلاةِ اللَّيلِ؟ فَقَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ». واحرجه البعاري ١١٣٧ و١٩٩٥.

١٤٧ – ( ) وحَدَّتَنِي حَرْمَلَةُ ابْن يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه ابْن وَهْب، اخْبَرَنِي عَمْرُو، انْ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، انْ سَالِمَ ابْنَ عَبْدِ اللَّه ابْنِ عُوفٍ حَدَّثَهُ.
اللَّه ابْنِ عُمَرَ وَحُمَیْدَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ حَدَّثَاهُ.

عَنْ عَبْدِ اللّه أَبْنِ عُمَرَ أَبْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قال: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه كَبُفَ صَلاةً اللَّيْلِ؟ قال رسول اللّه اللهُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصَّبِّحَ فَاوْتِرْ بُواحِدَةٍ». والحرجه المحاري ٩٩٣].

١٤٨ () وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ،
 حَدَّثَنَا آثِوبُ وَبُدَيْلٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّه ابْنِ شَقِيقٍ.

عَنْ عَبْدِ اللّه ابْنِ عُمَرَ، أَنْ رَجُلاً سَأَلَ النبي اللهِ وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِلِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه! كَيْفَ صَلاةُ اللَّيْلِ؟ قَال: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَصَلُ رَكْعَةً، وَاجْعَلْ آخِرَ صَلاتِكَ وِثْراً». ثُمُّ سَأَلَهُ رَجُلٌ، عَلَى رَأْسِ الْحَوْل وَانَا بِلَلِكَ الْمُحَلَان مِنْ رسول اللّه الله عَلَى دَاهِي، هُو ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ رَجُلٌ آخِرُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.

١٤٨ () وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيْــوبُ
 وَبُدَيْلٌ وَعِمْرَان ابن حُدَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه ابْنِ شَقِيقٍ، عَـنِ ابْــنِ
 عُمَرَ(ح).

وحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ ابْسِن عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدُّثَنَا حَمُّادٌ، حَدُّثَنَا آيُّوبُ وَالزَّبِيْرُ ابْنِ الْخِرِيْتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْسِ عُمَرَ، قال: سَالَ رَجُلُ النبي ﷺ، فَذَكَرَا بِمِثْلِهِ.

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: ثُمَّ سَالَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَمَا بَعْدَهُ.

١٤٩ (٧٥٠) وحَدُّثَنَا هَارُون ابْن مَعْرُوفٍ وَسُــرَيْجُ ابْـن
 يُونسَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَوِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةً.

قال هارُون: حَدَّثَنَا ابْن أَبِي زَائِدَةً، أُخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأُخْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللّه ابْنِ شَقِيقٍ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنْ النبي الله قال: «بَادِرُوا الصَّبْحَ بِالْوِتْرِ». • ١٥-(٧٥١) حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ ابْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْتٌ (ح).

وحَدَّثَنَا ابْن رُمْحٍ، اخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ.

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاتِهِ وِتْراً، فَإِنَّ رسول اللَّه اللَّهَ كَانَ يَاأُمُو بِلَلِكَ. رضم وفور ٧٤٠).

١٥١–() وحَدُثَنَا أَبُو بَكْــرِ ابْـن أَبِـي شَــيَبَةَ، حَدُثَنَـا أَبــو أَسَامَةَ(ح).

و حَدُّثَنَا ابْن نَمْيْرٍ، حَدُّثْنَا أَبِي(ح).

وحَدُّثَنِي زُهَيْرُ ابْن حَرْبٍ وَابْن الْمُنْثَى، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه، عَنْ نَافِعِ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبي ، قال: «اجْعَلُوا آخِـرَ صَلاتِكُـمْ بِاللَّيْلِ وِثْراً».

١٥٢–() وحَدَّثَنِي هَارُون ابْن عَبْدِ اللَّــه، حَدَّثَنَــا حَجَّـاجُ

ابْن مُحَمَّدٍ، قال: قال ابْن جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ.

اَنَّ الْبَنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلُ آخِـرَ صَلاتِهِ وِثْراً قَبْلَ الصَّبْحِ، كَنَلِكَ كَانَ رسول اللَّه ﷺ يَأْمُرُهُمْ.

١٥٣-(٧٥٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانِ ابْنِ فَرُوخَ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قال: حَدَّثَنِي أَبُو مِجْلَزِ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال: قال رسول الله ﷺ: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْل».

١٥٤ () وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ بَشَارٍ، قال ابْنِ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبُن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قال:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدُّثُ عَنِ النبي اللهِ قال: «الْوِتْــرُ رَكْعَـةٌ مِـنْ آخِرِ اللَّيْل».

١٥٥ – (٧٥٣) وحَدَّثَنِي زُهَــيْرُ ابْـن حَـرْب، حَدَّثَنا عَبْـدُ
 الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قال:

وَسَالُتُ ابْنَ عُمَــرَ فَقَــالَ: سَــمِعْتُ رسـول اللّــه اللَّهُ اللَّ

١٥٦-(٧٤٩) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ وَهَارُونَ ابْنِ عَبْدِ اللَّـه، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنِ الْوَلِيدِ ابْنِ كَثِيرٍ قال: حَدُثَنِي عُبَيْــدُ اللّه ابْن عَبْدِ اللّه ابْنِ عُمَرَ.

قال أَبُو كُرَيْبٍ: عُبَيْدُ اللّه ابْن عَبْدِ اللّه، وَلَـمْ يَقُـلِ: ابْنِ عُمْرَ.

١٥٧–() حَدَّثَنَا خَلَفُ ابْـن هِشَـامٍ وَأَبُـو كَـامِلٍ، قَـالا: حَدُّثَنَا حَمَّادُ ابْن زَيْدٍ، عَنْ أنَسِ ابْنِ سِيرِينَ، قال:

سَالْتُ ابْنَ عُمَرَ، قُلْتُ: ارَابْتَ الرَّكْعَنَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْغَـدَاةِ الْطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ قال: كَانَ رسول اللَّه اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَنْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةِ، قال قُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ عَـنْ هَـذَا اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةِ، قال قُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ عَـنْ هَـذَا

اسْالُكَ، قال: إِنْكَ لَضَخْمُ (١)، الا تَدَعُنِي اسْتَقْرِئُ لَكَ الْحَدِيثَ؟ (١) الله الله الله الله عَنْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، كَانَ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ. (١)

قىال خَلَفُ: أَرَائِتَ الرُّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَـدَاةِ، وَلَـمْ يَذْكُـرْ: صَلاةِ. وَاحرجه البخاري ٩٩٥ وقد تقدم برقم(٩٤٩)].

(١) قوله: ﴿إِنْ الصَّحْمِ ﴿ إِنْ الْمَارَةَ إِلَى الْعَبَاوَةَ وَالْبِلَادَةَ وَقَلَّمَ الْأَدْبِ، قالوا: لأن هذا الوصف يكون للضخم غالباً، وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام أجله قبل تمام حديثه.

(۲) قوله: «استقرىء لك الحديث» هـ و بـالهمزة مـن القـراءة ومعنـاه
 اذكره وأت به على وجهه بكماله.

(٣) قوله: «ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه قال القاضي: المراد بالأذان هنا: الإقامة وهو إشارة إلى شدة تخفيفها بالسنة إلى باقي صلاته .

١٥٨-() وحَدَّثَنَا ابْن الْمُتَنَى وَابْن بَشَارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أنس إبْن سِيرِينَ، قال: صَالْتُ ابْنَ عُمَرَ، بَعِثْلِهِ.

وَزَادَ: وَيُوتِرُ بِرَكْعَةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَفِيهِ: فَقَالَ: بَهْ بَهْ ''، إِنَّـكَ لَضَخْمٌ.

 (۱) قوله: «به به» هو بموحدة مفتوحة وهماء ساكنة مكررة، وقيل معناه: مه مه زجر وكف، وقال ابن السكيت: هي لتفخيم الأمر بمعنى: بـخ

١٥٩-() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ جَعْفَر، حَدُثَنَا شُعْبَةُ، قال:

سَمِعْتُ عُقْبَةَ ابْنَ حُرَيْثِ قال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَـرَ يُحَـدُثُ، أَنْ رسول الله الله الله قال: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا رَايْتَ أَنْ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأُويْرْ بِوَاحِدَةٍ، فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قال: أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلُّ رَكْعَيْن.

١٦٠ (٧٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْـدُ
 الأُعْلَى ابْنِ عَبْدِ الأُعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَئِــيرٍ،
 عَنْ أَبِي نَضْرَةً.

عَـنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنْ النبي اللهِ قَــال: «أُوْتِــرُوا قَبْــلَ أَنْ تُصْبِحُوا».

١٦١-() وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ابْــن مَنْصُــور، اخْـبَرَنِي عُبَيْــدُ اللّه عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، قال: اخْبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوَقِيُّ.<sup>(1)</sup>

أَنْ آبَا سَعِيدٍ اخْبَرَهُمْ، أَنَّهُمْ سَـالُوا النَّبِي ﴿ عَـنَ الْوَتُـرِ؟ فَقَالَ: «أُوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْح».

(١) قوله: «أبو نضرة العوقسي» بعين مهملة وواو مفتوحتين وقــاف منسوب إلى العوقة بطن من عبد القيس، وحكى صاحب المطالع فتح الـواو وإسكانها والصواب المشهور المعروف الفتح لا غير.

### ٢١ – باب مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أُوَّلَهُ

١٦٢–(٧٥٥) حَدُّتُنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً، حَدُّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ.

عَنْ جَابِر، قال: قـال رسـول اللَّه على: «مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرَ اللَّيْلِ(١) فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُــومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنْ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْـلِ مَشْـهُودَةً<sup>(١)</sup>، وَذَلِـكَ

#### وقال أَبُو مُعَاوِيَةً: مَخْضُورَةً.

(١) فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخـر الليـل أفضـل لمـن وثق بإلاستيقاظ آخر الليل، وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل وهــذا هو الصواب، ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح، فمن ذلك حديث: «أوصاني خليلي أن لا أنـام إلا على وتـر، وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ.

(٢) قوله ﷺ: "فـــان صـــلاة آخــر اللبــل مشــهودة" وذلــك أفضــل أن يشهدها ملائكة الرحمة، وفيه دليلان صريحان على تفضيل صلاة الوتـر وغيرها آخر الليل.

17٣–() وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ ابْنِ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنِ ابْــن أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ (وَهُوَ ابْن عُبَيْدِ اللَّه)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ.

عَنْ جَابِر، قال: سَمِعْتُ النبي ﷺ يَشُولُ: «أَيْكُمْ خَـافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُويِّرْ، ثُمَّ لِيَرْقُدْ، وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَــام مِـنَ اللَّيْلِ فَلَّيُويِّرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنْ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِـكَ

### ٢٢ – باب أفْضَلُ الصَّلاةِ طُولُ الْقُنوت

أَخْبَرَنَا ابْن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ.

عَنْ جَابِرٍ، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّلاةِ طُـولُ

(١) قوله ﷺ: ﴿أَفْضُلُ الصَّلَاةُ طُولُ القَنُوتُ ۗ الْمُرَادُ بِالْقَنُوتُ هِنَا:

القيام باتفاق العلماء فيما علمت، وفيه دليل للشافعي ومن يقول كقوله: أن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والســجود وقــد سـبقت المســالة قريبــأ وأيضاً في أبواب صفة الصلاة.

١٦٥-() وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِـي شَيْبَةَ وَأَبُـو كُرَيْــبو، قَالا: حَدْثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ.

عَنْ جَابِر، قال: سُئِلَ رسول اللَّه اللَّهِ اللَّهِ الصُّلاةِ أَفْضَـلُ؟ قال: «طُولُ الْقُنُوتِ». قال أبو بَكْرِ: حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيةً عَنِ

### ٢٣– باب فِي اللَّيْل سَاعَةٌ مُسْتَجَابٌ فِيهَا الدُّعَاءُ

١٦٦–(٧٥٧) وحَدُّثَنَا عُثْمَان ابْن أَبِي شَيْبَةً، حَدُّثَنَا جَرِيرٌ عَن الأَعْمَش، عَنْ أبي سُفْيَانَ.

عَنْ جَابِرٍ، قال: سَـمِعْتُ النبي لله يَقُولُ: «إِنْ فِي اللَّيْـل لَسَاعَةً، لا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّه خَيْراً مِنْ أَمْـر الدُّنْيَـا وَالآخِرَةِ، إلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ<sup>(١)</sup>».

(١) فيه إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة، ويتضمن الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها.

١٦٧–() وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ ابْن شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَن ابْسن أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ.

عَنْ جَابِرٍ، أَنْ رسول الله الله الله الله عنا اللَّيْلِ سَاعَةً، لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّه خَيْراً، إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

### ٢٤- باب التُرْغِيبِ فِي الدُّعَاء وَالذَّكُر فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَالإِجَابَةِ فِيهِ

١٦٨-(٧٥٨) حَدُثْنَا يَحْيَى أَبْن يَحْيَى، قال: قُرَأْتُ عَلَىي مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّــه الْأَغَرُّ، وَعَنْ أَبِي سَلَّمَةً ابْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رسول اللَّه اللَّهِ قال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تُبُارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السُّمَاء الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْل الآخِرُ(١)، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبَ لَـهُ (٢) وَمَنْ يَسْالُنِي ١٣٢١-(٧٥٦) حَدُّثَنَا عَبْدُ ابْن حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَــاصِمٍ، فَأَعْطِيَهُ! وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ!». واحرجه البحــاري ١١٤٥, ١٣٢١

(١) قوله ﷺ: الينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء اللنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ وفي الرواية الثانية: «حين بمضي ثلث الليل الأول». وفي رواية: «إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه» قال القاضي عياض: الصحيح

رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر، كذا قاله شبوخ الحديث، وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه، قال: ويحتمل أن يكون النزول ببالمعنى المراد بعد الثلث الأول، وقوله: من يدعوني بعد الثلث الأخبير هذا كلام القاضي، قلت: ويحتمل أن يكون النبي الله أعلم باحد الأمرين في وقت فاخبر به ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به، وسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما جميعاً، وسمع أبو سعيد الخدري خبر الثلث الأول فقيط فاخبر به مع أبي هريرة كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة وهذا ظاهر، وفيه رد لما أشار إليه القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول وكيف يضعفها، وقد رواها مسلم في صحيحه بإسناد لا مطعن فيه عسن الصحابين أبي سعيد وأبي هريرة والله أعلم.

(٣) قوله الله المناكب ويناكب ليلة إلى السماء فيقول من يدعوني فاستجيب له الحليث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان، ومختصرهما: أن أحدهما: وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق علمى ما يليق بالله تعالى، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعللى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الحلق.

والثاني: مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكى هنا عن مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها، فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين أحدهما: تأويل مالك بن أنس وغيره معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما يقال: فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني: أنه على إلاستعارة ومعناه: الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف والله أعلم.

١٦٩ () وحَدَّثَنَا قُتَيَبةُ ابْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ (وَهُـوَ ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ)، عَنْ سُـهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَـالِحٍ، عَـنْ أَبِي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رسول اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه إلَى اللّه إلَى السّمَاء اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

 (١) قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَمَا الملك أَنَا الملك﴾ هكذا هو في الأصول والروايات مكرر للتوكيد والتعظيم.

(٣) قوله الله المنظمة المنطقة الله المنطقة الفجر، وفيه الحث على الدعاء المتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءة الفجر، وفيه الحث على الدعاء وإلاستغفار في جميع الوقت المذكور إلى إضاءة الفجسر، وفيه تنبيه على أن آخر الليل للصلاة والدعاء وإلاستغفار وغيرها من الطاعات أفضل من أوله والله أعلم.

• ١٧ - ( ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْن مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ،

حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَخْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ابْن عَبْـدِ الرُّحْمَن.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ: رَسُولَ اللّه ﷺ ﴿ إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، أَوْ ثُلْثَاهُ، يَـنْزِلُ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السّمَاءِ اللّهُ ثَيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ! هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ! هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ! هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِر يُغْفَرُ لَهُ! حَتَّى يَنْفَجِرَ الصَّبْحُ».

۱۷۱-() حَدَّثَنِي حَجَّاجُ أَبْنِ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ أَبُو المُورَّعِ('')، حَدَّثَنَا سَعْدُ أَبْنِ سَعِيدٍ، قال: أَخْبَرَنِي أَبْسِن مَرْجَانَةً،

سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُول: قال رسول اللّه ظُلَّة: «يَنْزِلُ اللّه فِي السَّمَاء (٢٢ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبَ لَهُ! أَوْ يَسْالُنِي فَأُعْطِيهُ! ثُمُّ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَلِيمٍ وَلا ظَلُومٍ! (٢٣)».

(قال مُسْلِم): ابْن مَرْجَانَةَ هُنُوَ سَعِيدُ ابْن عَبْدِ اللَّه، وَمَرْجَانَةُ أُمُّهُ.

(1) قوله: «حدثنا محاضر أبو المورع» هو محاضر بحماء مهملة وكسر الضاد المعجمة، والمورع بكسر الراء هكذا وقع في جميع النسخ أبو المورع، وأكثر ما يستعمل في كتب الحديث: ابن المورع وكلاهما صحيح وهــو ابـن المورع وكنيته أبو المورع.

#### (٢) هكذا هو في جميع الأصول في السماء وهو صحيح.

(٣) قوله سبحانه وتعالى: ﴿من يقرض غير عديسم ولا ظلوم﴾ وفي الرواية الأخرى: ﴿غير علوم هكذا هو في الأصول، في الرواية الأولى: عديم والثانية: عدوم، وقال أهل اللغة: يقال أعدم الرجل إذا افتقر فهو معدم وعديم وعدوم، والمراد بالقرض والله أعلم: عمل الطاعة سواء فيه الصدقة والصلاة والصوم والذكر وغيرها من الطاعات، وسماه سبحانه وتعالى: قرضاً ملاطفة للعباد وتحريضاً لهم على المبادرة إلى الطاعة، فإن القرض إنما يكون عن يعرفه المقترض وبينه وبينه مؤانسة وعبة، فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه بإجابته لقرحه بتأهيله للافتراض منه وإدلاله عليه وذكره له وبالله التوفيق.

 ١٧١-() حَدَّثْنَا هَارُون ابْن سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدُّثْنَا ابْن وَهُبٍ، قال: اخْبَرَنِي سُلَيْمَان ابْن بِلال، عَنْ سَعْدِ ابْنِ سَعِيدٍ بهذا الإسْنَادِ.

وَزَادَ: «ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (١) يَقُـولُ: مَـنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُومَ وَلا ظَلُومِ!».

(١) قوله: «ثم يبسط يديه سبحانه وتعالى» هو إشسارة إلى نشر رحمته
 وكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته.

١٧٢ () حَدِّثَنَا عُثْمَان وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ
 ابْن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ (وَاللَّفْظُ لابْنَيْ أَبِي شَيْبَةَ، قال إِسْحَاقُ:
 اخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَان:

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ)عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرُّ أَبِي مُسْلِمِ.(١)

يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً، قَالا: قال: رسول اللّه الله يُمْهِلُ، حَتَّى إِذَا نَهَبَ ثُلُثُ اللّيْلِ الأوّلُ نَزَلَ إِلَى السّمَاءِ اللَّيْلِ الأَوْلُ نَزَلَ إِلَى السّمَاءِ اللَّيْبَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ! هَلْ مِنْ تَابِبٍ! هَلْ مِنْ سَائِلٍ! هَلْ مِنْ دَاعٍ! حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ».

(١) قوله: «عن الأغر أبي مسلم» الأغر لقب واسمه: سلمان.

١٧٢-() وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ ابْن الْمُثَنَّى وَابْن بَشَارِ، قَالا:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، بِهَـذَا
 الإسْنَادِ.

غَيْرَ انْ حَدِيثَ مَنْصُورِ اتَّمُ وَاكْثُرُ.

### ٥٧- باب التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيخُ

١٧٣–(٧٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، قال: قَرَأْتُ عَلَـى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(١) قوله على: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً" معنى إيمانساً: تصديقاً بأنه حق مقتصد فضيلته، ومعنى احتساباً: أن يريد الله تعالى وحدة لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك عما يخالف الإخلاص، والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح، واتفق العلماء على استحبابها، واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفرداً في بيته أم في جماعة في المسجد؟ فقال الشافعي وجهبور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد ويعض المالكية وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بس الخطاب والصحابة رضي الله عنهم واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد. وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل فرادى في البيت لقوله على: "فافضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".

(۲) قوله ﷺ: «غفر له ما تقدم من ذنبه» المعروف عند الفقهاء أن
 هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر، قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من
 الكبائر ما لم يصادف صغيرة.

١٧٤ () وحَدُّثَنَا عَبْدُ ابْن حُمَيْدٍ، اخْبَرَنَا عَبْدُ الـرُزَاقِ،
 اخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قال: كَانَ رسول اللّه الله يُرَغّبُ فِي قِيامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَا أُمْرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفَر لَهُ مَا تَقَدُمَ مِنْ ذَنْبِهِ(۱)». فَتُوفِّيَ رسول اللّه الله قَلَ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمُّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْراً مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ (٢) عَلَى ذَلِكَ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْراً مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ (٢) عَلَى

(١) قوله: «كان رسول الله ﷺ يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه قوله: «من غير أن يأمرهم بعزيمة معناه لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم بل أمر ندب وترغيب، ثم فسره بقوله فيقول من قام رمضان وهذه الصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب، واجتمعت الأمنة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب.

(٣) قوله: "فتوفي رسول الله الله الأمر على ذلك شم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر" معناه استمر الأمر هذه المدة، على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفرداً حتى انقضى صدراً من خلافة عمر، ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب فصلى بهم جماعة واستمر العمل على فعلها جماعة، وقد جاءت هذه الزيادة في صحيح البخاري في كتاب الصيام.

١٧٥–(٧٦٠) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْن هِشَامٍ، حَدَّثَنِي /بِي، عَنَ يَخَيَى آبِنِ /بِي تَخِيرٍ، قَال: حَدَّثَنَ ابَـو سَلَمَةً ابْن عَبْلِو الرَّحْمَٰنِ.

انَ آبَا هُرَيْرَةَ حَدَّتَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمُضَانَ إِيمَاناً وَاخْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِسَنْ ذُنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاخْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ». (١) [احرجه البحاري ٣٥ و ١٩٠١. وقد تقدم قطعة منه عند مسلم برقم: ٢٥٩].

(١) قوله ﷺ: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم مسن ذنبه " هذا مع الحديث المتقدم "من قام رمضان" قد يقال إن أحدهما يغني عن الآخر، وجوابه أن يقال: قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوب، وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرها.

١٧٦ – () حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْن رَافِع، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النبي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النبي الزُّنَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النبي الله قال: «مَنْ يَقُمُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوافِقُهَا (أ) (أُرَاهُ قال) إِيمَانَا وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ». [احرجه البحاري ٣٥].

(١) قوله على: «من يقم ليلة القدر فيوافقها» معناه: يعلم أنها ليلة

٧٧١-(٧٦١) حَدُثْنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، قال: قُرَأْتُ عَلَى

مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً.

عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى بِصَلاتِهِ نَاسٌ، ثُمُّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمُّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمُّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ النَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ، فَلَمَّ اصَبَحَ قال: «قَدْ رَآيَتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ، فَلَمَّ اصَبَحَ قال: «قَدْ رَآيَتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلا انْسِي خَشِيبِتُ أَنْ تُفْرَضَ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلا انْسِي خَشِيبِتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ». (١) قال: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. واخرجه البحاري ١١٢٩. وساني اختلاف وزيادة عند مسلم برقم: ٧٨٧].

١٧٨-() وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْن يَحْيَى، أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّه ابْن وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونسُ ابْن يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قال: أُخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْن الزَّبْيْرِ.

الا عَائِشَة اخْبَرَتْهُ، الا رسول اللّه الله حَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللّهِ فَصَلّى رَجَالٌ بِصَلاتِهِ، فَاصَبْحَ النّاسُ يَتَحَدُّتُونَ بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثُرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رسول اللّه النّاسُ يَتَحَدّثُونَ بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثُرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رسول اللّه فَيْ إللّيْلَةِ النّائِلَةِ النّائِلَةِ النّائِشَةِ، فَخَرَجَ فَصَلّوا بِصَلاتِهِ، فَاصَبْحَ النّاسُ يَذْكُرُونَ ذَلِكَ، فَكَثُرُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللّيْلَةِ النّائِشَةِ، فَخَرَجَ فَصَلّوا بِصَلاتِهِ، فَلَمْ يَضُرُجُ إلَيْهَ النّائِلَةُ الرّابِعَةُ عَجْزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ بِصَلاتِهِ، فَلَمْ يَخُرُجُ إلَيْهِمْ رسول اللّه فَلَى حَبْق لَمْ يَعْرُبُ إلَيْهِمْ رسول اللّه فَلَى حَبْعَ لِصَلاقِ الصَلاةِ فَلَمْ يَخْرُجُ إلَيْهِمْ رسول اللّه فَلَى حَبْع لِصَلاقِ اللّهُ عَلَى النّاسِ، ثُمُ تَسْسَهُدَ، الْفَجْرِ، فَلَمْ يَخْرُجُ إلَيْهِمْ رسول اللّه فَلَى حَبْع لِصَلاقِ فَصَى الْفَجْرِ، فَلَمْ تَشَمَّدُ، فَإِنّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَى النّاسِ، ثُمُ تَسْسَهُدَ، فَقَالَ: «أَمّا بَعْدُ، فَإِنّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَى شَانْكُمُ اللّيْلَةَ أَنّا، وَلَكِنّي خَرُبُوا عَنْهَا».

(١)، ففيه جواز النافلة جماعة، ولكن إلاختيار فيهما الانفراد إلا في نوافل مخصوصة وهي العيمد والكسوف والاستسقاء وكمذا المتراويح عنمد الجمهور كما سبق.

وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان البيت أفضل، ولعـــل النـبي للله إنما فعلها في المسجد لبيان الجواز وأنه كان معتكفاً.

وفيه جواز إلاقتداء بمن لم ينو إمامته، وهذا صحيح على المشهور من مذهبنا ومذهب العلماء، ولكن إن نبوى الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم، وإن لم ينوها حصلت لهم فضيلة الجماعة، ولا يحصل للإمام على الأصبح لأن لم ينوها والأعمال بالنيات، وأما المأمومون فقد نووها.

وفيه: إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسلة أو مصلحتان اعتسبر أهمهما لأن النبي الله كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة لما ذكرناه، فلما عارضه خوفه إلافتراض عليهم تركه لعظم المفسلة التي تخاف من عجزهم وتركهم للفرض.

وفيه: أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شميناً خملاف ما يتوقعـه أتباعـه وكان له فيه عذر يذكره لهم تطييباً لقلوبهم وإصلاحاً لذات البين لئلا يظنوا خلاف هذا وربما ظنوا ظن السوء والله أعلم.

(٢) قوله: "فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف على شأنكم الليلة" في هذه الألفاظ فوائد: منها استحباب التشهد في صدر الخطبة والموعظة، وفي حديث في سنن أبي داود: «الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء».

ومنها: استحباب قول أما بعد في الخطب، وقــد جـاءت بـه إحـاديث كثيرة في الصحيح مشهورة، وقد ذكر البخاري في صحيحـه بابـاً في البـداءة في الخطبة بأما بعد، وذكر فيه جملة من الأحاديث.

ومنها: أن السنة في الخطبة والموعظة استقبال الجماعة. ومنها: أنه يقال جرى الليلة كذا وإن كان بعد الصبح، وهكذا يقال: الليلة إلى زوال الشمس، وبعد الزوال يقال البارحة، وقد سبقت هذه المسألة في أول الكتاب.

١٧٩ – (٧٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن مِهْ رَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ابْن مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدَةً، عَنْ زِرْ، قال:

سَمِعْتُ أَبِيُّ ابْنَ كَعْبِ يَقُول (وَقِيلَ لَـهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّـه ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُول: مَنْ قَامَ السُّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْر)

فَقَالَ أَبِيُّ: وَاللَّهِ الْـــذِي لا إلَــةَ إِلا هُـــوَ! إِنَّهَــا لَفِــي رَمَضَانَ(يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي)ووَاللَّه! إِنَّي لاَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمْرَنَا بِهَا رسول اللَّه ظُلُّا بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيْلَــةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِــي صَبِيحَةِ يَوْمِهَـا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا<sup>(۱)</sup> وسابي بعد الحديث: ١١٦٩].

(١) فيه حديث أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة سبع وعشرين وهذا أحد المذاهب فيها، وأكثر العلماء على أنها ليلة مبهمة من العشر الأواخر من رمضان وأرجاها أوتارها، وأرجاها ليلة سبع وعشرين وشلاث وعشرين وإحدى وعشرين وأكثرهم: أنها ليلة معينة لا تتقل، وقال الحققون: إنها تتقل فتكون في سنة ليلة سبع وعشرين، وفي سنة ليلة ثلاث، وسنة ليلة إحدى، وليلة أخرى وهذا أظهر، وفيه جمع بين الأحاديث المختلفة فيها، وسيأتي زيادة بسط فيها إن شاء الله تعالى في آخر كتاب الصيام حيث ذكرها مسلم.

١٨٠-() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنَّى، حَدُثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ
 جَعْفَرٍ، حَدُثَنَا شُعْبَةُ، قال: سَمِعْتُ عَبْدَةَ ابْنَ أَبِي لَبُائِـةَ يُحَدَّثُ
 عَنْ زِدِّ ابْنِ حُبَيْشٍ.

عَنْ أَبِيُّ ابْنِ كَعْبِ، قال: قال أُبَيُّ، فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: وَاللَّــه! إِنِّي لاَعْلَمُهَا، وَاكْتَرُ عِلْمِي<sup>(١)</sup> هِيَ اللَّبْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رسول اللَّــه

الله بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.

وَإِنَّمَا شَكَ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَرْفِ: هِيَ اللَّيْلَـةُ الَّتِي أَمَرَنَـا بِهَا رسول اللّه هُمَّ، قال: وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ.

(١) قوله: «وأكثر علمي» ضبطناه بالمثلثة وبالموحدة والمثلثة أكثر.

١٨٠ () وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ ابْـن مُعَـاذٍ، حَدَّثَنَـا أَبِـي،
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ: إِنَّمَا شَكُ شُـعْبَةُ،
 وَمَا بَعْدَهُ.

### ٢٦ - باب الدُّعَاء فِي صَلاةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ (١)

(١) فيه حليث ابن عباس وهو مشتمل على جمل من الفوائد وغيره.

١٨١ – (٧٦٣) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّه ابْن هَاشِم ابْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ، حَدُّثَنَا سُفْيَان، الْعَبْدِيُّ، حَدُّثَنَا سُفْيَان، عَنْ كُرَيْبٍ.
 عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ.

قال كُرَيْبُ: وَسَبْعاً فِي التَّأَبُوتِ (١٨)، فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَـدِ الْعَبَّاسِ (١) فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ، فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْدِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَشَعْرِي وَيَشَرِي، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ. واخرجه البخاري ٣٦٦٦ و٥٩٨ و٧٦٨ و٧٦٣).

(١) قوله: «قام من الليل فأتى حاجته» يعني الحدث.

(۲) قوله: اثم غسل وجهـه ويديه ثـم قـام» هـذا الغسـل للتنظيف
 والتنشيط للذكر وغيره.

 (٣) قوله: «فأتى القربة فأطلق شناقها» بكسر الشين أي الحيـط الـذي تربط به في الوتد قاله أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهما وقيل: الوكاء.

(٤) قوله: الفقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له الله هكذا
 ضبطناه وهكذا هو في أصول بلادنا انتبه بنون ثم مثناة فوق ثم موحدة،

ووقع في البخاري: أبقية بموحدة ثم قاف ومعناه: أرقبه وهو معنى: أنتبه له.

(٥) قوله: فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عسن بمينه فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، وأنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى يمينه، وأنه إذا لم يتحول حوله الإمام، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن صلاة الصبي صحيحة، وأن له موثقاً من الإمام كالبالغ، وأن الجماعة في غير المكتوبات صحيحة.

(٦) قوله: اثم اضطجع فنام حتى نفخ فقام فصلى ولم يتوضأا هذا من خصائصه 機: أن نومه مضطجعاً لا ينقض الوضوء لأن عينيــه تنامـان ولا ينام قلبه، فلو خرج حدث لأحس به بخلاف غيره من الناس.

(٧) قوله ﷺ: "اللّهم اجعل في قلبي نــوراً وفي بصــري نـــوراً وفي
سمعي نوراً" إلى آخره. قال العلماء: سأل النور في أعضائه وجهاته، والمــراد
به: بيان الحق وضياؤه والهداية إليه، فسأل النور في جميــع أعضائه وجسمه
وتصـرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها

(٨) قال العلماء معناه: وذكر في الدعاء سبعاً أي: سبع كلمات نسيتها، قالوا: والمراد بالتابوت: الأصلاع وما يحويه من القلب وغيره تشبيهاً بالتابوت الذي كالصندوق يحرز فيه المتاع أي: وسبعاً في قلبي ولكن نسيتها.

(٩) وقوله: "فلقيت بعض ولد العباس" القائل لقيت هــو ســلمة بـن
 هيل.

١٨٢ () حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، قال: قَرَأْتُ عَلَى
 مَالِك، عَنْ مَخْرَمَةَ ابْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

الله البن عَبَّاسِ اخْبَرَهُ، الله بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَا أَمُّ الْمُوْمِنِينَ، وَهِيَ خَالَتُهُ، قال: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رسول الله فَلَهُ فِي طُولِهَا(١)، فَنَامَ رسول الله فَلَا حَتَّى انْتُصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رسول الله فَلَهُ فَعَنْ وَجْهِهِ(١) بَيْدِهِ، ثُمَّ قَرَأ رسول الله فَلَهُ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عُنْ وَجْهِهِ(١) بَيدِهِ، ثُمَّ قَرَأ الْعَشْرَ الآياتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آل عِمْرَانَ (١)، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مُعَلِقَةً (١)، فَتَوَضَا مِنْهَا، فَاحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلّى.

(١) قوله: الفاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله الله والله في طولها، هكذا ضبطناه عرض بفتح العين، وهكذا نقله القاضي

عياض عن رواية الأكثرين، قال: ورواه الداودي بالضم وهو الجانب والصحيح الفتح، والمراد بالوسادة: الوسادة المعروفة التي تكون تحت الرؤوس. ونقل القاضي عن الباجي والأصيلي وغيرهما أن الوسادة هنا: الفراش لقوله: اضطجع في طولها وهذا ضعيف أو باطل، وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان عيزاً. قال القاضي: وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث قال ابن عباس: بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضاً. قال: وهذه الكلمة وإن عباس: بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضاً. قال: وهذه الكلمة وإن في ليلة للنبي في الله المعنى جداً، إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت في ليلة للنبي في فيها حاجة إلى أهله، ولا يرسله أبوه إلا إذا علم عدم حاجته إلى أهله، لأنه معلوم أنه لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس معهما في الوسادة، مع أنه كان مراقباً لأفعال النبي في مع أنه لم ينم أو نام معهما في الوسادة، مع أنه كان مراقباً لأفعال النبي هي مع أنه لم ينم أو نام قليلاً جداً.

 (۲) قوله: «فجعل بحسـح النوم عن وجهه» معناه أثر النوم وفيه استحباب هذا واستعمال الجاز.

(٣) قوله: «ثم قرأ العشر الأيات الخواتم صن سورة آل عمران» فيه جواز القراءة للمحدث وهذا إجماع المسلمين، وإنما تحرم القراءة على الجنب والحائض، وفيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم، وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء ونحوها، وكرهه بعض المتقدمين وقال: إنما يقال السورة التي يذكر فيها آل عمران والتي يذكر فيها اللهرة والصواب الأول، وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف، وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة ولا لبس في ذلك.

(٤) قوله: «شن معلقة» إنما أنثها على إرادة القربة، وفي رواية: بعد هذه شن معلق على إرادة السقاء والوعاء، قال أهل اللغة: الشن القربة الخلق وجمعه شنان.

(٥) قوله: ٩واخذ باذني اليمنى يفتلها ٩ قيل إنما فتلها تنبيهاً لـه من النعاس، وقبل ليتنبه لهيئة الصلاة وموقف المأموم وغير ذلك، والأول أظهـر لقوله في الرواية الأخرى: ٩فجعلت إذا أغفيت ياخذ بشحمة أذنى.».

(٦) فيه أن الأفضل في الوتر وغيره من الصلوات أن يسلم من كل ركعتين، وإن أوتر يكون آخره ركعة مفصولة، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: ركعة موصولة بركعتين كالمغرب، وفيه جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة وتخفيف سنة الصبح، وأن الإيتار بثلاث عشرة ركعة أكمل، وفيه خلاف لأصحابنا، قال بعضهم: أكثر الوتسر ثلاث عشرة لظاهر هذا الحديث، وقال أكثرهم: أكثره إحدى عشرة، وتأولوا حديث ابن عباس أنه في صلى منها ركعتي سنة العشاء وهو تأويل ضعيف مباعد للحديث.

١٨٣ () وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْن سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الله ابْن وَهْب، عَنْ عِيَاضِ ابْنِ عَبْدِ الله الْفِهْرِيُّ، عَنْ مَخْرَمَـةً
 ابْن سُلَيْمَانَ، بهذا الإسْنَادِ.

وَزَادَ: ثُمُّ عَمَدَ إِلَى شَجْبٍ مِنْ مَاءِ(١)، فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّا، وَاسْبَغَ الْوُضُوءَ وَلَمْ يُهْرِقُ مِنَ الْمَاءِ إِلا قُلِيلاً، ثُمَّ حَرَّكَنِي فَقُمْتُ.

وَسَائِرُ الْحَدِيثِ نَحْوُ حَدِيثِ مَالِكِ.

(١) قوله: الله عمد إلى شجب من صاءه همو بفتح الشين المعجمة وإسكان الجيم قالوا: وهو السقاء الخلق وهو بمعنى الرواية الأخرى شن معلقة، وقيل الأشجاب الأعواد التي تعلق عليها القربة.

١٨٤-() حَدَّثَنِي هَارُون ابْن سَعِيدٍ الأَيْلِي، حَدَّثَنَا ابْن وَهْبِ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عَبْدِ رَبُّهِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ ابْنِ سُئَيْمَانَ، عَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

قال عَمْرٌو: فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرَ ابْنَ الأَشْحِ، فَقَـالَ: حَدَّثَنِي كُرِيْبٌ بِذَلِكَ. واعرجه البخاري ١٩٨].

١٨٥-() وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن رَافِع، حَدَّثَنَا ابْن أَبِي فُدَيْكِ، اخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ مَخْرَمَةَ ابْنِ سُلْيَمَانَ، عَـنْ كُريْب مُولَى ابْنِ عَبَّاسٍ.
 مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قال: بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةً بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقُلْتُ لَهَا: إِذَا قَامَ رسول اللّه الله فَا يَقِظِينِي، فَقَامَ رسول اللّه الله فَا يَقِظِينِي، فَقَامَ رسول اللّه فَلَا مَنْ فَقَدَ بِيَدِي، فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِهِ الأَيْمَنِ، فَاحَذَ بِيَدِي، فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِهِ الأَيْمَنِ، فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَخْمَةِ أُذُنِي، قال: فَصَلَّى إِخْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً، ثُمُ احْتَبَى، حَتَّى إِنِي لأَسْمَعُ نَفَسَهُ، رَاقِداً (الله عَلَى تَبَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

(١) قوله: الثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقداً المعناه أن احتبى أولاً ثم اضطجع كما سبق في الروايات الماضية: فاحتبى ثم اضطجع حتبى سمع نفخه ونفسه بفتح الفاء.

١٨٦-() حَدَّثَنَا ابْن أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ ابْــن حَـاتِمٍ، عَـنِ بَن عُيَيْنَةِ.

قال ابْن أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنْ عَسْرِو ابْسِ دِينَـارٍ، عَـنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رسول الله الله عَنْ مِنْ اللَّيْلِ، فَتَوَضَّا مِنْ شَنَّ مُعَلَّقٍ وُضُـوءاً خَفِيفاً(قال وَصَفَ وُضُوءَهُ وَجَعَلَ يُخَفِّفُهُ وَيُقَللُه)

ثُمُّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَاخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَوِينِهِ (١)، عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي رِشْلِينِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (١)، عَنِ فَصَلَّى، ثُمَّ اضْطُجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ اتَّاهُ بـلالٌ فَاذْنَهُ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، وَاقْتُصُ الْحَلِيثَ. بالصَّلاةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

> قال سُفْيَان: وَهَذَا لِلنبي اللهِ خَاصَّةً، لأنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ النبي الله تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ. واخرجه البخاري ١٣٨ و٧٢٦].

> (١) قوله: "فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه" معنى أخلفني: أدارني من خلفه.

> ١٨٧–() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن بَشَّار، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ(وَهُوَ ابْن جَعْفَرٍ)، حَدُثْنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةً، عَنْ كُرُيْبٍ.

> عَن ابْنِ عَبَّاسِ، قال: بتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةً، فَبَقَيْتُ كَيْفَ يُصَلِّي (١) رسول اللَّهُ هَا، قال: فَقَامَ فَبَالَ، ثُمُّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، ثُمُّ نَامَ، ثُمُّ قَامَ إِلَى الْقِرْبُـةِ فَـَاطْلَقَ شِينَاقَهَا، ثُـمُّ صَبُّ فِي الْجَفْنَةِ أَو الْقَصْعَةِ، فَأَكْبُهُ بِيدِهِ عَلَيْهَا، ثُمُّ تَوَضَّا وُضُوءاً حَسَناً بَيْنَ الْوُضُوءَيْن<sup>(٢)</sup>، ثُمُّ قَامَ يُصَلِّي، فَجَنْتُ فَقَمْستُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، قال فَأَخَلَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَوبِيدِهِ، فَتَكَامَلَتْ صَلاةُ رسول اللّه للله عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمُّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكُنَّا نَعْرِفُهُ إِذَا نَامَ بِنَفْخِهِ، ثُمُّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ، فَصَلَّى، فَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلاتِهِ أَوْ فِي سُجُودِهِ: «اللَّهمُّ! اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُـوراً، وَفِي بَصَـرِي نـوراً، وَعَـنْ يَمِينِي نوراً، وَعَنْ شِمَالِي نوراً، وَأَمْسَامِي نــوراً، وَخَلْفِي نــوراً، وَفَوْقِي نُوراً، وَتَخْتِي نُوراً، وَاجْعَلْ لِي نُوراً، أَوْ قَالَ وَاجْعَلْنِسي

> (١) قوله: «فبقيت كيف يصلى» هو بفتح الباء الموحدة والقاف أي: رقبت ونظرت، يقال: بقيت وبقوت بمعنى رقبت ورمقت.

> (٣) قوله: «ثم توضأ وضوءاً حسناً بين الوضوءين» يعني لم يسرف ولم يقتر وكان بين ذلك قواماً.

> ١٨٧–(٧٦٣) وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ابْـن مَنْصُــور، حَدَّثَنَــا النَّضْرُ ابْنِ شُمَيْل، اخْبَرَنَا شُعْبَةً، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ابْنِ كُهَيِّل، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ. قـال سَلْمَةُ: فَلَقِيتُ كُرَيْبًا فَقَالَ: قال ابْن عَبَّاس: كُنْتُ عِنْدُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَجَاءَ رسول الله لله ألم ذكر بمِثل حَدِيثٍ غُندر.

> > وَقَالَ: «وَاجْعَلْنِي نُوراً» وَلَمْ يَشُكُّ.

١٨٨–() وحَدَّثَنَا أَبُـو بَكْـرِ ابْـن أَبِـي شَـيْبَةَ وَهَنَّـادُ ابْـن

قال ابن عَبَّاس: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ النبي ، السَّرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الأخْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَسْرُوقٍ،

وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، غَيْرَ اللهُ قال: ثُمَّ اتَّى الْقِرْبَةَ فَحَلُ شِنَاقَهَا، فَتَوَضَّا وُضُوءاً بَيْسَنَ الْوُضُوءَيْسَ، ثُمُّ اتَّى فِرَاشَهُ فَنَامَ، ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أُخْرَى، فَاتَى الْقِرْبَةَ فَحَلُّ شِنَاقَهَا، ثُمُّ تَوَضَّا وُضُوءاً هُوَ الْوُضُوءُ، وَقَالَ: «أَعْظِمْ لِي نوراً».

وَلَمْ يَذْكُرْ: وَاجْعَلْنِي نُوراً.

(١) قوله: «عن أبي رشدين مولى ابن عباس» همو بكسر الراء وهمو كريب ومولى ابن عباس كني بابنه رشدين.

١٨٩-() وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، حَدَّثَنَـا ابْـن وَهْــب، عَـنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ سَلْمَانَ الْحَجْرِيِّ (١١)، عَنْ عُقَيْلِ ابْنِ خَالِدٍ، أَنْ سَلَمَةُ ابْنَ كُهَيْلِ حَدَّثَهُ، انْ كُرَيْباً حَدَّثُهُ، انْ ابْنَ عَبْاسِ بَاتَ فَسَكَبَ مِنْهَا، فَتُوَصُّنا وَلَمْ يُكُثِرُ مِنَ الْمَاء وَلَمْ يُقَصُّرُ فِي الْوُضُوء، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

وَفِيهِ: قال: وَدَعَا رسول اللَّه اللَّهِ لَيْلَتَتِذِ يَسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً.

قال سَلَمَةُ: حَدَّثَنِيهَا كُرَيْبٌ، فَحَفِظْتُ مِنْهَا ثِنْتَيْ عَشْرَةً، وَنَسِيتُ مَا بَقِيَ، قال رسول الله الله الله على: «اللهم المُعَلَ لِي فِي قُلْبِي نوراً، وَفِي لِسَانِي نوراً، وَفِي سَمْعِي نوراً، وَفِي بَصَرِي نوراً، وَمِنْ فَوْقِي نوراً، وَمِنْ تَحْتِي نــوراً، وَعَـنْ يَعِينِي نــوراً، وَعَنْ شِمَالِي نُوراً، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيُّ نُـوراً، وَمِنْ خَلْفِي نـوراً، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نوراً، وَأَعْظِمْ لِي نوراً».

(١) قوله: "عن عبد الرحمن بسن سلمان الحجري، هـو بحـاء مهملـة مفتوحة ثم جيم ساكنة منسوب إلى حجر رعين وهي قبيلة معروفة.

١٩٠-() وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنِ أَبِسِي مَرْيَمَ، اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْن جَعْفَر، اخْبَرَنِي شَرِيكُ ابْن أَبِي نَصِر، عَنْ كُرَيْبٍ، عَن ابْن عَبَّاس، أنَّهُ قال: رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةً لَيْلَةَ كَانَ النبي اللهُ عَنْدَهَا، لانظُر كَيْفَ صَلاةُ النبي الله باللَّيْل، قال: فَتَحَدُّثُ النبي الله مَع أهْلِهِ سَاعَةً، ثُمُّ رَقَدَ(١)، وَسَاقَ

وَفِيهِ: ثُمُّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ. واعرجه البحاري ٤٥٦١ و٢٢١٥

(١) فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة، والذي

ثبت في الحديث: أنه كان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها هو في حديث لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه كما سبق بيانه في بابه.

191-() حَدَّثَنَا وَاصِلُ ابْن عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيُّ ابْنِ عَبْدِ اللَّه ابْنِ عَبْاسٍ، عَنْ أَبِيهِ.

عَنْ عَبْدِ اللّه ابْنِ عَبّاس، أنه رَقَدَ عِنْدَ رسول اللّه الله فَاسْتَنْفَظَ، فَتَسَوّكَ وَتَوَضّنا وَهُو يَقُولُ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللّيْلِ وَالنّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠]. فَقَرًا هَوُلاءِ الآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السّورَة، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَنِ، فَاطَالَ فِيهمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسّجُودَ، ثُمَّ الْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، سِتَ الْمَصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، سِتَ الْمَصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، سِتَ الْمَصَرَفَ فَنَامَ حَتَى نَفَخَرَجَ إِلَى الصّسلاقِ، وَهُو رَكَعَاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّنَا وَيَقْرَأُ هَوُلاءِ الآياتِ، ثُمَّ أَوْتَوَ بِثَلاثٍ (١)، فَاذَن الْمُوذَن فَخَرَجَ إِلَى الصّسلاقِ، وَهُو لَورَا، وَلِي لِسَانِي نوراً، وَاجْعَلْ فِي تَعْرِي نوراً، وَفِي لِسَانِي نوراً، وَاجْعَلْ فِي تَعْرِي نوراً، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي فِي سَمْعِي نوراً، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نوراً، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نوراً، وَمِنْ المَامِي نوراً، وَاجْعَلْ مِنْ فَوقِي نوراً، وَمِنْ اللّهمُ أَعْطِنِي نوراً، وَاجْعَلْ مِنْ فَوقِي مِنْ اللّهمُ أَعْطِنِي نوراً، وَاجْعَلْ مِنْ فَوقِي مِنْ اللّهمُ أَعْطِنِي نوراً، وَاجْعَلْ مِنْ فَوقِي الللّهمُ أَعْطِنِي نوراً، وَاجْعَلْ مِنْ أَوْلِي الللّهمُ أَعْطِنِي نوراً، وَاجْعَلْ مِنْ أَمْ أَوْلُونِي اللّهمُ أَعْلِي فَوْلَاءِ الللّهمُ أَعْلِي فَاللّهمُ أَعْلِي فَالْمُ اللّهمُ أَعْلِي فَالْمُ اللّهمُ أَعْلِي فَالْمُ اللّهمُ أَعْلِي فَالْمُ اللّهمُ أَعْلِي فَالْمُ أَلْمِ اللّه مِلْعُلُولُ مِنْ أَلَالِهُ مُنْ أَلْمُ الْمُلْعِي فَا أَلْمُ الْمُعْلِقِي أَلْمُ أَلِ

(١) هذه الرواية فيها خالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات، فإنه لم يذكسر في باقي الروايات تخلل النوم وذكر الركعات ثلاث عشرة. قال القاضي عياض: هذه الرواية وهي رواية حصين عن حبيب بن أبي ثابت عما استدركه الدارقطني على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة، قال الدارقطني: وروي عنه على سبعة أوجه وخالف فيه الجمهور، قلت: ولا يقدح هذا في مسلم فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة إنما ذكرها متابعة، والمتابعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول كما سبق بيانه في مواضع. قال القاضي: ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة الركعتين الأوليين الخيفتين اللتين كان النبي هي ستفتح صلاة الليل بهما كما صرحت الأحاديث بها في مسلم وغيره، ولهذا قبال: صلى ركعتين فأطال فيهما، فدل على أنهما بعد الخفيفتين فتكون الخفيفتان شم الطويلتان ثم الست المذكورات ثم ثلاث بعدها كما ذكر فصارت الجملة الطويلتان ثم الست المذكورات ثم ثلاث بعدها كما ذكر فصارت الجملة ثلاث عشرة كما في باقي الروايات والله أعلم.

١٩٢-() وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْن حَاتِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن
 بَكْرٍ، أُخْبَرَنَا ابْن جُرَيْج، أُخْبَرَنِي عَطَاءٌ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قال: بِتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النبي اللهِ يُصَلِّي مُتَطَوَّعاً مِنَ اللَّيْلِ، فَقَامَ النبي اللهِ إلَى الْقِرْبَةِ فَتَوَضًا، فَقَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ، لَمَّا رَآيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ، فَتُوضَاتُ مِنَ الْقِرْبَةِ، ثُمَّ قُمْتُ إِلَى شِقِّهِ الاَيْسَرِ، فَاخَذَ بِيدِي مَنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، يَعْدِلُنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشَّقَ الشَّقَ المَّسَقَة الاَيْسَرِ، فَاجْدَ إِلَى الشَّقَ المَّدِي

الأَيْمَنِ، قُلْتُ: أَفِي التَّطَوُّعِ كَانَ ذَلِكَ؟ قال: نَعَمْ. [احرجه البحاري ١١٧].

١٩٣ () وحَدَّنَنِي هَارُون انْــن عَبْـدِ اللّـه وَمُحَمَّـدُ انْـن
 رَافِع، قَالا: حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْن جَرِير، أَخْبَرَنِي أَبِي، قال: سَمِعْتُ
 قَيْسَ ابْنَ سَعْدٍ يُحَدُّثُ عَنْ عَطَاء.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى النبي اللهِ وَهُـوَ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَبِتُ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَقَامَ يُصَلِّي مِـنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَتَنَاوَلَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ، فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ.

١٩٣ () وحَدَّثَنِي ابْـن نمَـيْر، حَدَّثَنَا أَبِـي، حَدَّثَنَا عَبْـدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْـنِ عَبِّـاس، قال: بِـتُ عِنْـدَ خَالَتِي مَيْمُونَة، نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْج وَقَيْسِ ابْنِ سَعْد.

١٩٤-(٧٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ابْن أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً(ح).

وحَدُثَنَا ابْن الْمُثَنَّى وَابْن بَشَارِ، قَـالا: حَدُثَنَا مُحَمَّدُ ابْـن جَعْفَرِ، حَدُثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْزَة، قال:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُول: كَانَ رسول اللّه الله الله عَشَّرَةً وَكُمْتًا. واخرجه البخاري ١١٣٨].

١٩٥ – (٧٦٥) وحَدَّثَنَا قُتْنَيَةُ ابْن سَعِيدٍ، عَنْ مَـالِكِ ابْـنِ انْسَ. عَنْ مَـالِكِ ابْـنِ انْسَ. عَنْ عَبْدِ اللّه ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، الله عَبْـدَ اللّـه ابْـنَ قَيْسِ ابْن مَخْرَمَةَ اخْبَرَهُ.

عَنْ زَيْدِ ابْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قال: لأَرْمُقَنَّ صَلاةَ رسولَ الله ﷺ اللَّيْلَة، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ طَوِيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، طَويلَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أُوتَرَ، فَذَلِكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أُوتَرَ، فَذَلِكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

١٩٦ – (٧٦٦) وحَدُّثَنِي حَجَّاجُ ابْـن الشَّـاعِرِ، حَدُّثَنِــي مُحَمَّدُ ابْن جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، حَدُّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ مُحَمَّــدِ ابْنِ الْمُنْكَدِر.

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّه، قال: كُنْتُ مَعَ رسول اللّه اللّه في سَفَر، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَشْرَعَةٍ، فَقَالَ: «الا تُشْرِعُ؟ يَا جَابِرُ!». قُلْتُ: بَلَى. قال: فَنَزَلَ رسول اللّه الله وَاشْرَعْتُ، قال: ثُمْ ذَهَبَ

فَصَلِّى فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ خَـالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ (١)، فَقُمْتُ خَلْفَهُ، البخاري ١١٢٠ ر٣٩٨٥ ر٣٨٥ ر٧٤١١ ر٢٩٩١. فَاخَذَ بِأُذُنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.<sup>(٢)</sup>

> (١) قوله: «فصلي في شوب واحد خالف بين طرفيه» فيه صحة الصلاة في ثوب واحد وأنه تسن المخالفة بين طرفيه علمي عاتقيـه وسبقت المسألة في موضعها.

> (٢) قوله: «فقمت خلفه فاخذ بأذني فجعلني عن يمينه» هــو كحديث ابن عباس وقد سبق شرحه.

١٩٧–(٧٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى وَٱبُو بَكْرِ ابْن أَبِـي شَيْبَةً، جَمِيعاً عَنْ هُشَيْم.

قـال أبـو بَكْـرٍ: حَدَّثَنَـا هُشَيْمٌ، اخْبَرَنَـا أبـو حُــرُةً، عَــن الْحَسَنِ(١)، عَنْ سَعْدِ ابْنِ هِشَام.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رسول اللَّه هُ، إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْـل لِيُصَلِّي، افْتَتَحَ صَلاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.(١)

(١) قُوله: «حدثنا أبو حرة عـن الحسن» هـو أبـو حـرة بضـم الحـاء اسمه: وأصل بن عبد الرحمن كان يختم القرآن في كل ليلتين.

صلاته بركعتين خفيفتين.١

وفي حديث أبي هريرة الأمر بذلك. هذا دليل على استحبابه لينشط

١٩٨–(٧٦٨) وحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةً، حَدُّثَنَا أَبُــو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النبي الله قال: «إِذَا قَسَامَ احَدُّكُمْ مِنَ اللَّيْل، فَلْيَفْتَتِحْ صَلاتَهُ برَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن».

١٩٩-(٧٦٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْـن سَـعِيدٍ، عَـنْ مَـالِكِ ابْـنِ أنس، عَنْ أبي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُس.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رسول اللَّه ﷺ كَانَ يَقُولُ، إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ مِنْ جَوْف اللَّيل: «اللَّهمُّ! لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نورُ السُّمَوَاتِ وَالأَرْض (١)، وَلَكَ الْحَمْدُ، انْتَ قَبَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ(٢)، وَلَكَ اللَّحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض، وَمَنْ فِيهِنْ (٦) ، أَنْتَ الْحَقِّ (١) ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاوُكَ حَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهِمُّ! لَكَ اسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تُوكَلِّتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَمَاغْفِرْ لِمِي، مَا قَدَّمْتُ وَاخْرْتُ،

لِحَاجَتِهِ، وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُــوءًا، قال: فَجَـاءَ فَتَوَضًا، ثُـمُ فَـامَ وَاسْرَرْتُ وَاعْـــلَنْتُ، انْـتَ إِلَهِي لا إِلَـهَ إِلا انْـت». (٥) اعرجه

(١) قوله ﷺ: «أنت نور السموات والأرض» قال العلماء: معناه منورهما وخالق نورهما. وقال أبو عبيد: معناه بنورك يهتدي أهل السموات والأرض. قال الخطابي في تفسير اسمه سبحانه وتعالى النور ومعناه الذي بنوره يبصر ذو العماية، بهدايته يرشد ذو الغوايــة، قــال: ومنــه ﴿اللَّهُ نُورُ السموات﴾ أي منه نورهما. قــال: ويحتمـل أن يكـون معنــاه ذو النور، ولا يصح أن يكون النور صفة ذات اللَّه تعالى وإنما هــو صفة فعـل أي هو خالقه. وقال غيره: معنى نـور السـموات والأرض مدبـر شمسـها وقمرها ونجومها.

(٢) قوله 遊: "أنت قيام السموات والأرض" وفي الرواية الثانية: «قيم» قال العلماء: من صفاته القيام والقيم كما صرح به هذا الحديث، والقيوم بنص القرآن وقائم، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَفْمَسَنَ هُـو قَـائم عَلَـي كُـلُّ نفس﴾ قال الهروي: ويقال قوام. قال ابن عباس القيوم الذي لا ينزول. وقال غيره: هو القائم على كل شيء ومعناه مدبر أمر خلقه وهما سائدان في تفسير الآية. والحديث.

(٣) قوله 總: «أنت رب السموات والأرض ومن فيهن قال العلماء: للرب ثلاث معان في اللغة: السيد المطاع، فشرط المربوب أن يكون ممن يعقل وإليه أشار الخطابي بقوله: لا يصح أن يقال سيد الجبال والشجر. قال القاضى عياض: هذا الشرط فاسد بل الجميع مطيع له سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ﴿أَتَينَا طَائِعِينَ ﴾.

(1) قوله ﷺ: «أنت الحق» قال العلماء: الحق في أسمائه سبحانه وتعالى معناه المتحقق وجوده، وكل شيء صح وجـوده وتحقـق فهـو حـق، ومنه الحاقة أي الكائنة حقاً بغير شـك. ومثله قوله ﷺ في هـذا الحديث: «ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنـــار حــق والســاعة حقُّ أي كله متحقق لا شك فيه. وقبل معناه خبرك حق وصدق. وقبل أنت صاحب الحق. وقيــل محـق الحــق. وقيـل الإلــه الحــق دون مــا يقولــه الملحدون، كما قال تعالى ﴿ذلك بأنه اللَّه هو الحق وأن ما يدعون من دونــه الباطل﴾. وقيل في قوله ووعدك الحق أي ومعنى صدق لقاؤك حق أي البعث. وقيل الموت وهذا القول باطل في هذا الموضع، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به والصواب البعث فهو الذي يقتضيه سمياق الكـــلام ومـــا بعـــده، وهو الذي يرد به على الملحد لا بالموت.

 (٥) قوله ﷺ: «اللَّهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي، إلى آخره. معنى «أسلمت، استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك، وبك آمنت أي صدقت بك وبكل ما اخبرت وامرت ونهيت، اواليك أنبت، أي أطعت ورجعت إلى عبادتك أي أقبلت عليها. وقيل معناه رجعت إليك في تدبيري أي فوضت إليك، وبك خاصمت أي بما أعطيتني من البراهين والقوة خاصمت من عاند فيك وكفر بك وقمعته بالحجة وبالسيف، و ﴿ إليك حاكمتِ اللَّي كُلُّ مَن جحد الحق حاكمته إليك، وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك ممــا كـانت تحـاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرهما، فملا أرضى

إلا بحكمك ولا أعتمد غيره. ومعنى سؤاله الله المغفرة مع أن مغفور له: أنه يسأل ذلك تواضعاً وخضوعاً وإشفاقاً وإجلالاً، وليقتدي بـه في أصـل الدعاء والخضوع وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين.

وفي هذا الحديث وغيره مواظبت الله في الليل على الذكر والدعاء والاعتراف لله تعالى محقوقه والإقرار بصدقه ووعده ووعيده والبعث والجنة والنار وغير ذلك.

١٩٩ () حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْن نَمْيْرٍ وَابْن أَبِسِي عُمَرَ،
 قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَان(ح).

وحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن رَافِعٍ، قال: حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، اخْبَرَنَـا بْن جُرَيْج.

كِلاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبي ﷺ.

امًّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ فَاتَّفَقَ لَفْظُهُ مَعَ حَدِيثِ مَالِكِ، لَـمْ يَخْتَلِفَا إِلا فِي حَرْفَيْنِ، قَـال: ابْن جُرَيْجٍ، مَكَـانَ قَيَّـامُ، قَيِّـمُ. وَقَالَ: وَمَا اسْرَرْتُ.

وَامًّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَفِيهِ بَعْضُ زِيَسادَةٍ، وَيُخَالِفُ مَالِكاً وَابْنَ جُرَيْجٍ فِي اخْرُفٍ.

٢٠٠ (٧٧٠) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ ابْنِ
 حَاتِمٍ وَعَبْدُ ابْنِ حُمَيْدٍ وَأَبُو مَعْنِ الرُّقَاشِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ
 ابْن يُونسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ابْن عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنِ أَبِي
 كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً ابْن عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَبْنِ عَوْفٍ، قال:

(١) قوله ﷺ: «اللّهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض، قبال العلماء: خصهم بالذكر وإن كبان اللّه تعبالى رب كسيل المخلوقات كما تقرر في القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشأن دون ما يستحقر ويستصغر، فيقبال له سبحانه وتعبالى:

رب السموات والأرض، رب العرش الكريم، ورب الملائكة والروح، رب المشرقين ورب المغرين، رب الناس مالك الناس إلىه الناس، رب العالمين رب كل شيء رب النبيين، خالق السموات والأرض، فاطر السموات والأرض، جاعل الملائكة رسلاً. فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه بدلائل العظمة وعظيم القلرة والملك، ولم يستعمل ذلك فيما يحتقر ويستصغر، فلا يقال: رب الحشرات وخالق القردة والخنازير وشبه ذلك على الإفراد، وإنما يقال: خالق المخلوقات وخالق كل شيء، وحيننذ تدخل هذه في العموم والله أعلم.

(٢) قوله ﷺ: «اهدني لما اختلف فيه من الحق» معناه ثبتني عليه
 كقوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾.

٢٠١ – (٧٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِي،
 حَدَّثَنَا بُوسُفُ الْمَاجِشُون<sup>(١)</sup>، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 الأَغْرَج، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه ابْنِ أَبِي رَافِع.

وَإِذَا رَكَعَ قال: «اللّهمُ! لَـكَ رَكَعْتُ، وَبِـكَ آمَنْتُ، وَلَـكَ السَّلَمْتُ، وَلَـكَ السَّلَمْتُ، خَشَعَ لَـكَ سَــمْعِي وَبَصَـرِي، وَمُخَّـي وَعَظْمِـي وَعَضْمِي».

وَإِذَا رَفَعَ قال: «اللّهمُّ! رَبُّنَا لَـكَ الْحَمْدُ مِـلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْآرْضِ<sup>(١٩)</sup> وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَـا شِيئْتَ مِـنْ شَـيْءٍ بَعْدُ».

وَإِذَا سَجَدَ قال: «اللَّهمُّ! لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ اللَّهمُّ! لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ السَّمْتُ اللَّهُ وَصَوْرَهُ، وَشَتَقُ سَمْعَهُ وَصَوْرَهُ، وَشَتَقُ سَمْعَهُ وَصَرَهُ (٢٠)، تَبَارَكَ اللَّهُ احْسَن الْخَالِقِينَ (٢١)».

ثُمُّ يَكُونَ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشْهَادِ وَالتَّسْلِيمِ: «اللَّهِـمُّ!

اغْفِرْ لِي مَا فَدُمْتُ وَمَا اخْرْتُ، وَمَا اسْرَرْتُ وَمَا اعْلَنْتُ، وَمَا اعْلَنْتُ، وَمَا اسْرَوْتُ وَمَا اعْلَنْتُ، وَمَا اسْرَفْتُ، وَمَا الْسُرَفْتُ، وَمَا الْسُرَفْتُ، وَمَا الْسُرَفْتُ، وَمَا الْسُرَفْتُ، وَمَا الْسُوَخُرُ (٢٣)، لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ».

- (١) قوله: «حدثنا يوسف الماجشون» هو بكسر الجيم وضم الشين المعجمة وهو أبيض الوجه مورده لفظ أعجمي.
- (٣) قوله: «وجهت وجهي» أي قصدت بعبادتي للذي «فطر السموات والأرض» أي ابتدأ خلقها.
- (٣) قوله: «حنيفاً» قال الأكثرون: معناه: ماثلاً إلى الدين الحق وهو الإسلام، وأصل الحنف الميل ويكون في الخير والشر ويتصرف إلى ما تقتضيه القرينة، وقيل المراد بالحنيف هنا المستقيم قاله الأزهري وآخرون. وقال أبو عبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم الله وانتصب حنيفاً على الحال، أي وجهت وجهي في حال حنيفيتي.
- (٤) وقوله: «وما أنا من المشركين» بيان للحنيف وإيضاح لمعناه، والمشرك يطلق على كل كافر من عابد وثمن وصنم ويهودي ونصراني ومجوسي ومرتد وزنديق وغيرهم.
- (٥) قوله: "إن صلاتي ونسكي" قال أهل اللغة النسك: العبادة وأصله من النسيكة وهي الفضة المذابة المصفاة من كل خلط، والنسيكة أيضاً كل ما يتقرب به إلى الله تعالى.
- (٦) قوله: ٩ومحياي ومماتي، أي حياتي وموتي ويجوز فتح الساء فيهما
   وإسكانها والأكثرون على فتح ياء محياي وإسكان مماتي.
- (A) قوله: «رب العالمين» في معنى رب أربعة أقسوال حكاه الماوردي وغيره: المالك والسيد والمدبر والمربي، فإن وصف الله تعالى برب لأنه مالك أو سيد فهو من صفات الذات، وإن وصف لأنه مدبر خلقه ومربيهم فهو من صفات فعله، ومتى دخلته الألف واللام فقيل الرب اختص بالله تعالى، وإذا حذفتا جاز إطلاقه على غيره فيقال رب المال ورب الدار ونحو ذلك.

والعالمون جمع عالم وليس للعالم واحد من لفظه، واختلف العلماء في حقيقته فقال المتكلمون من أصحابنا وغيرهم وجماعة من المفسرين وغيرهم: العالم كل المخلوقات. وقال جماعة: هم الملائكة والجنن والإنس. وزاد أبو عبيدة والفراء: الشياطين، وقيل بنو آدم خاصة، قاله الحسين بن الفضل وأبو معاذ النحوي، وقال الأخرون هو الدنيا وما فيها، ثم قيل هو مشتق من العلامة لأن كل مخلوق علامة على وجود صانعه، وقيل من العلم، فعلى هذا يختص بالعقلاء.

- (٩) قوله: «اللّهم أنت الملك» أي القادر على كل شيء المالك
   الحقيقي لجميع المخلوقات.
- (١٠) قوله: «وأنا عبدك» أي معترف بأنك مالكي ومدبري وحكمك نافذ في.

(11) قوله: (ظلمت نفسي) أي اعترفت بالتقصير، قدمه على ســــــوال المغفرة أدباً كما قال آدم وحواء: ﴿ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنـــا لنكونن من الخاسرين﴾.

(١٢) قوله: «اهدني لأحسن الأخلاق» أي ارشدني لصوابها ووفقني
 للتخلق به.

(١٣) قوله: «واصرف عني سينها» أي قبيحها.

(١٤) قوله: البيك، قال العلماء: معناه أنا مقيم علمى طاعتك إقامة بعد إقامة، يقال لب بالمكان لباً وألب الباباً أي أقام به، وأصل لبيك لبين فحذفت النون للإضافة.

(١٥) قوله: "وسعديك" قال الأزهري وغيره: معناه مساعدة لأمرك
 بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة.

(١٦) قوله: قوالخير كله في يديك والشر ليس إليك قال الخطابي وغيره: فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب. وأما قوله: والشر ليس إليك فمما يجب تأويله لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرها، وحيتذ يجب تأويله وفيه خمسة أقوال:

أحدها: معناه لا يتقرب به إليك قال الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهـري وغيرهم.

والثاني: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني وقاله غيره أيضاً معناه لا يضاف إليك على انفراده، لا يقال: يا خالق القردة والخنازير ويا رب الشر ونحو هذا، وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء وحين أد يدخمل الشر في العموم.

والثالث: معناه والشر لا يصعد إليك إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح.

والرابع: معناه والشر ليس شراً بالنسبة إليك فإنك خلقته بمكمة بالغة وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين.

والخامس: حكاه الخطابي أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم أو صنفوه إليهم.

(١٧) قوله: «أنا بك وإليـك» أي التجـائي وانتمـائي إليـك وتوفيقـي ىك.

(١٨) قوله: «تباركت» أي استحققت الثناء وقيل ثبت الخير عنىك، وقال ابن الأنباري: تبارك العباد بتوحيدك والله أعلم.

(١٩) قوله: «مل، السموات ومل، الأرض» هو بكسر الميم وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعها، واختلف في الراجع منهما والأشهر النصب، وقد أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات بدلائله مضافاً إلى قائليه ومعناه حمداً لو كان أجساماً لملا السموات والأرض لعظمه.

(۲۰) قوله: «سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه، فيه
 دليل لمذهب الزهري أن الأذنين من الوجه، وقال جماعة من العلماء: هما

من الرأس وآخرون أعلاهما من الرأس وأسفلهما من الوجه، وقال آخرون: ما أقبل على الوجه فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس. وقال الشافعي والجمهور: هما عضوان مستقلان لا من الرأس ولا من الوجه بل يطهران بماء مستقل ومسحهما سنة خلافاً للشيعة. وأجاب الجمهور عن احتجاج الزهر بجوابين: أحدهما: أن المراد بالوجه جملة الذات كقوله تعلى: ﴿كُلُ شَيَّءُ هَالِكُ إلا وجهه ﴾ ويؤيد هذا أن السجود يقع بأعضاء أخر ميع الوجه. والثاني: أن الشيء يضاف إلى ما يجاوره كما يقال بساتين البلد والله أعلم.

#### (٢١) قوله: «أحسن الخالقين» أي المقدرين والمصورين.

(٣٢) قوله: «أنت المقدم وأنت المؤخر» معناه تقدم من شئت بطاعتك وغيرها، وتؤخر من شئت عن ذلك كما تقتضيه حكمتك، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وفي هذا الحديث استحباب دعاء الافتتاح بما في هذا الحديث إلا أن يكون إماماً لقوم لا يؤثرون التطويل، وفيه استحباب الذكر في الركوع والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام.

٢٠٢-() وحَدُّثَنَاه زُهَيْرُ ابْن حَرْب، حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَــنِ
 ابْن مَهْدِيٌّ(ح).

وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّصْرِ، قَالا:

حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْن عَبْدِ اللَّه ابْنِ أَبِي سَــلَمَةَ عَـنْ عَمُّـهِ الْمَاجِشُونِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنِ الأَعْرَجِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

وَقَالَ كَانَ رَسُولَ اللّه ﴿ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبُرَ ثُمُ اللهِ ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَأَنَا أُولُ الْمُسْلِمِينَ (١) ﴾ . وَقَالَ: ﴿ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قال: ﴿ سَمِعَ اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبُّنَا وَلَا الْحَمْدُ ﴾ . وَقَالَ: ﴿ وَصَـوْرَهُ فَاحْسَنَ صُورَهُ ﴾ . وَقَالَ: وَإِذَا سَلّمَ قال: ﴿ اللّه مُ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ ﴾ . إلى آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَـمْ يَقُلْ: بَيْنَ النَّسَهُ اللهِ وَالنَّسْلِيم .

(١) قوله: «وأنا أول المسلمين» أي من هذه الأمة. وفي الرواية الأولى: «وأنا من المسلمين».

### ٢٧ - باب اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ اللَّيْلِ(١)

(١) في حديث حذيفة وحديث ابن مسعود.

٣٠٧-(٧٧٢) وحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدُّثَنَا عَبْدُ اللّه ابْن نمَيْرِ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ(ح).

وحَدُّثَنَا زُهَيْرُ ابْن حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ ابْن إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعاً عَنْ جَرِيرٍ، كُلُهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ(ح).

وحَدَّثَنَا ابْن نَمْيُر(وَاللَّفْظُ لَهُ)حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَـشُ<sup>(۱)</sup>، عَنْ سَعْدِ ابْنِ عُبَيْدَةً، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ ابْسِنِ الأَخْنَفِ، عَنْ صِلَـةَ

ابْن زُفَرَ.

وَفِي حَدِيثِ جَرِيرِ مِنَ الزُّيَادَةِ: فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

(١) وقوله: «حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد ابن الأحنف عن صلة بن زفر عن حليفة». هذا الإسناد فيه أربعة تبابعيون بعضهم عن بعض وهم الأعمش والثلاثة بعده.

(٢) قوله: «فقلت يصلي بها في ركعة» معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين، وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان ولا بمد من هذا التأويل فيتظم الكلام بعده، وعلى هذا فقوله: «نسم مضمى» معناه قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة، فحينذ قلت يركع الركعة الأولى بها فجاوز وافتتح النساء.

 (٣) وقوله: «ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران» قال القاضى عياض: فيه دليل من يقول أن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي ﷺ بـل وكله إلى أمته بعـده، قال: وهذا قول مالك وجمهور العلماء واختاره القاضي أبو بكــر البــاقلاني، قال ابن الباقلاني: هو أصح القولين مع احتمالهما، قال: والـذي نقولـ أن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم، وأنه لم يكن من النبي الله في ذلك نـص ولا حـد تحرم مخالفته، ولذلبك اختلف ترتيب المصاحف قبـل مصحف عثمـان، قـال: واستجاز النبي ﷺ والأمة بعده في جميــع الأعصــار تــرك ترتيــب الســور في الصلاة والدرس والتلقين، قال: وأما على قول من يقول من أهل العلم أن ذلك بتوقيف من النبي ﷺ حدده لهم كما استقر في مصحف عثمــان، وإنمــا اختلف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير فيتسأول قراءتمه ﷺ النساء أولاً ثم آل عمران هنا علمي أنه كـان قبـل التوقيف والـترتيب وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي، قال: ولا خلاف أنــه يجــوز للمصلى أن يقرأ في الركعة الثانية ســورة قبـل الــتى قرأهــا في الأولى، وإنمــا يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير صلاة، قال: وقد أباحه بعضهم وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوساً على من يقــرا مــن آخــر الـــورة إلى أولها، قال: ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من اللَّه تعالى على ما هي عليه الأن في المصحف، وهكذا نقلته الأمة عن نبيها ﷺ. هــذا

آخر كلام القاضي عياض والله أعلم.

- (٤) فيمه استحباب هـذه الأصور لكمل قارى، في الصلاة وغيرهـا،
   ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد.
- (٥) هذا فيه دليل لجـواز تطويـل الاعتـدال عـن الركـوع، وأصحابنـا يقولون لا يجوز ويبطلون به الصلاة.
- (٦) فيه استحباب تكرير سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وهو مذهبنا ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة والكوفيـين وأحمد والجمهور، وقال مالك: لا يتعين ذكر الاستحباب.
- ٢٠٤ (٧٧٣) وحَدَّثَنَا عُثْمَان ابْن أَبِي شَـيْبَةً (١) وَإِسْحَاقُ
   ابْن إِبْرَاهِيمَ، كِلاهُمَا عَنْ جَرِيرِ.
- قال عُثْمَان: حَدُّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَــنْ أَبِـي وَاثِـلٍ، قال:

قال عَبْدُ اللّه: صَلَيْتُ مَـعَ رسول اللّه الله الله عَلَمْتُ أَطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بِامْرِ سَوْء، قال قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قال: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدْعَهُ. (٢) أَخرجه البخاري ١١٣٥].

(١) هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق.

(٣) فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار، وأن لا بخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حراماً، واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود، وإنما لم يقعد ابسن مسعود للتأدب مع النبي هي وفيه جواز الإقتداء في غير المكتوبات، وفيه استحباب تطويل صلاة الليل.

٢٠٤ () وحَدَّثَنَاه إِسْمَاعِيلُ ابْسِ الْخَلِيلِ وَسُويْدُ ابْسِ
 سَعِيدٍ، عَنْ عَلِي ابْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٢٨- باب مَا رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ اللَّيْلَ أَجَمْعَ حَتَّى أَصَبْحَ

٢٠٥ – (٢٧٤) حَدَّثَنَا عُثْمَان ابْن أبِي شَــيبَةً وَإِسْحَاقُ (١)،
 قال عُثْمَان: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ.

عَنْ عَبْدِ اللَّه، قال: ذُكِرَ عِنْدَ رسول اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

(١) هذا الإستاد كله كوفيون إلا إسحاق.

(٢) قوله: «ذكر عند النبي الله رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه اختلفوا في معناه فقال ابن قتيبة: معناه أفسده، يقال بال في كلما إذا أفسده، وقال المهلب والطحاوي وآخرون: هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه وعقده على قافية رأسه عليك ليل طويل وإذلاله له، وقيل معناه: استخف به واحتقره

واستعلى عليه، يقال لمن استخف بإنسان وخدعه بال في أذنه، وأصل ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد إذلالاً له. وقال الحربي معناه ظهر عليه وسخر منه، قال القاضي عياض: ولا يبعد أن يكون على ظاهره، قال: وخمص الأذن لأنها حاسة إلانتباه.

٢٠٦ (٧٧٥) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْتُ، عَــنْ عُقَيْل، عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنْ عَلِيِّ ابْـنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ الْحُسَيْنَ ابْـنَ عَلِيًّ ابْـنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ الْحُسَيْنَ ابْـنَ عَلِيًّ ابْـنِ
 عَلِيٌ (١) حَدَّثَةُ.

عَنْ عَلِيُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النبي اللهِ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةُ (٢)، فَقُالَ: «أَلا تُصَلُّونَ؟ (٢)». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه! إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَـدِ اللّه، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رسول اللّه الله عَنْ جِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، ثُمُ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُذَبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ فَلْتُ لَهُ ذَلِكَ، ثُمُ سَمِعْتُهُ وَهُو مُذَبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ ﴿ وَكَانَ الإِنْسَانِ أَكُنَوَ شَنَيْءٍ جَدَلاً ﴾ (١٤ وأخرجه الحاري ١١٢٧

(١) هكذا ضبطناه أن الحسين بن علي بضم الحاء على التصغير، وكذا في جميع نسخ بلادنا التي رأيتها مع كثرتها، وذكره الدارقطني في كتــاب إلاستدراكات وقال: إنه وقع في رواية مسلم أن الحســن بفتــح الحــاء علــى التكبير، قال الدارقطني: كذا رواه مسلم عن قتيبة أن الحسن بن علي وتابعه على ذلك إبراهيم بن نصر النهاوندي والجعفي وخالفهم النسائي والسسراج وموسى بن هارون فرووه عن قتيبة أن الحسين يعني بالتصغير، قـال: ورواه أبو صالح وحزة بن زياد والوليد بن صالح عن ليث فقالوا فيه الحسن. وقال يونس المؤدب وأبو النضر وغيرهما عن ليث: الحسين يعني بالتصغير، قال: وكذلك قال أصحاب الزهري منهم صالح بن كيسان وابن أبي عقيق وابن جريح وإسحاق بن راشد وزيد بن أبي أنبســة وشعيب وحكيــم بـن حكم ويحيى بن أبي أنيسة وعقيل من رواية ابن لهيعة عنه وعبد الرحمن بن إسحاق وعبيد اللَّه بن أبي زياد وغيرهم، وأما معمر فأرسله عنَّ الزهـري عن علي بن حسين، وقول من قال عن لبث الحسن بن علي وهم يعني من قاله بالتكبير فقد غلط، هـذا كـلام الدارقطني، وحاصله أنه يقـول: إن الصواب من رواية ليث الحسين بالتصغير وقد بينا أنه الموجــود في روايــات بلادنا والله أعلم.

(٢) قوله: «طرقه وفاطمة» أي أتاهما في الليل.

(٣) قوله: "طرقه وفاطمة فقالوا ألا تصلون" هكذا هـو في الأصـول تصلون وجمع الاثنين صحيح لكن هل هـو حقيقة أو مجاز؟ فيـه الخـلاف المشهور الأكثرون على أنه مجاز، وقال آخرون حقيقة.

(3) قوله: "سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً المختار في معناه أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الإعتذار بهذا ولهذا ضرب فخذه، وقيل قاله تسليماً لعذرهما وأنه لا عتب عليهما، وفي هذا الحديث الحث على صلاة الليل وأمر الإنسان صاحبه بها، وتعهد الإمام والكبير رعيته بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم، وأنه ينبغي للناصح إذا لم يقبل نصيحته أو اعتذر إليه بما لا

يرتضيه أن ينكف ولا يعنف إلا لمصلحة.

٢٠٧ – (٧٧٦) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ ابْن حَرْب، قال
 عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَان ابْن عُيْنِنَةً، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ.

(١) قوله ﷺ: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكهم ثبلاث عقده هذا اللفظ عن نفسه، وهذا إخبار عن صفة غيره.
 القافية آخر الرأس وقافية كل شيء آخره ومنه قافية الشعر.

(٣) قوله: "عليك ليلاً طويلاً" هكذا هو في معظم نسخ بلادنا بصحيح مسلم. وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين: "عليك ليلاً طولاً" بالنصب على الإغراء، ورواه بعضهم "عليك ليل طويل" بالرفع أي بقي عليك ليل طويل، واختلف العلماء في هذه العقد فقيل هو عقد حقيقي بعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام، قال الله تعالى: ﴿ومن شر النفاثات في العقد﴾ فعلى هذا هو قول يقوله ويؤثر في تثبيط النائم كتأثير السحر، وقيل: يحتمل أن يكون فعلاً يفعله كفعل النفاثات في العقد، وقيل هو من عقد القلب وتصميمه فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلاً طويلاً فتأخر عن القيام، وقيل هو مجاز كني به عن تثبيط الشيطان عسن قيام الليل.

(٣) وقوله ﷺ: «فأصبح نشيطاً طيب النفس» معناه: لسروره بما وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده به من ثواب مع ما يبارك لـه في نفسه وتصرفه في كل أموره مع ما زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه.

(٤) فيه فوائد منها الحث على ذكر اللّه تعالى عند الإستيقاظ، وجاءت فيه أذكار مخصوصة مشهورة في الصحيح وقد جمعتها وما يتعلق بها في باب من كتاب الأذكار، ولا يتعين لهذه الفضيلة ذكر لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل. ومنها التحريض على الوضوء حينئذ وعلى الصلاة وإن قلت: وقوله ﷺ: قوإذا توضأ انحلت عقدتان، معناه تمام عقدتين أي انحلت عقدة ثانية وتم بها عقدتان وهو بمعنى قول الله تعالى: ﴿قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله: في أربعة﴾ أي في تمام أربعة، ومعناه في يومين آخرين تمت الجملة بهما أربعة أيام، ومثله في الحديث الصحيح: همن صلى على جنازة فله قيراط، ومسن تبعها حتى توضع في القبر فقيراطان، هذا لفظ إحدى روايات مسلم. وروى البخاري ومسلم من طرق كثيرة بمعناه، والمراد قيراطان بالأول ومعناه أن بالصلاة يحصل قيراط وبالاتباع قيراط آخر يتم به الجملة قيراطان، ودليل أن الجملة قيراطان رواية مسلم في صحيحه: همن خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم رجع كان له قيراطان من الأجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحده وفي رواية للبخاري

في أول صحيحه: «من اتبع جنازة مسلم إيمانــأ واحتســاباً وكــان معــه حتــى يصــلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.

وهذه الألفاظ كلها من رواية أبي هريرة، ومثله في صحيح مسلم: همن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، "وممن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، وقد سبق بيانه في موضعه.

(٥) وقوله ﷺ: قوإلا أصبح خبيث النفس كسلان معناه: لما عليه من عقد الشيطان وآثار تثبيطه واستيلائه مع أنه لم يزل ذلك عنه، وظاهر الحديث: أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة وهي: الذكر والوضوء والصلاة فهو داخل فيمن يصبح خبيث النفس كسلان، وليس في هذا الحديث نحالفة لقوله ﷺ: قلا يقل أحدكم خبثت نفسي، فإن ذلك نهي للإنسان أن يقول هذا اللفظ عن نفسه، وهذا إخبار عن صفة غيره.

واعلم أن البخاري بوب لهذا الحديث باب عقد الشيطان على رأس من لم يصل فأنكر عليه المازري وقال: الذي في الحديث أنه يعقد قافية رأسه وإن صلى بعده، وإنما ينحل عقده بالذكر والوضوء والصلاة، قال: ويتأول كلام البخاري أنه أراد أن استدامة العقد إنما تكون على من ترك الصلاة وجعل من صلى وانحلت عقده كمن لم يعقد عليه لزوال أثره.

## ٢٩ باب اسْتِحْبَابِ صَلاةِ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ وَجَوَازِهَا فِي الْمَسْجِدِ

٢٠٨ - (٧٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ السن الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى
 عَنْ عُبَيْدِ اللَّه، قال: أخْبَرَنِي نَافِعٌ.

عَنِ ابْنِ عُمَرً، عَنِ النبي اللهِ قال: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلا تَتَّخِذُوهَا قَبُوراً(١١)». واعرجه البحاري ٤٣٢].

(١) قوله: الجعلسوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً معناه: صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة، والمراد به صلاة النافلة أي صلوا النوافل في بيوتكم. وقال القاضي عياض: قيل هنا في الفريضة ومعناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم. قال: وقال الجمهور بل هو في النافلة لإخفائها، وللحديث الأخر: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».

قلت: الصواب أن المراد النافلة وجميع أحاديث الباب تقتضيه، ولا يجوز حمله على الفريضة وإنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان كما جاء في الحديث الآخر، وهو معنى قوله على الرواية الأخرى: «فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً».

٢٠٩ () وحَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْـدُ الْوَهْــابِ،
 اخْبَرَنَا اثْيُوبُ، عَنْ نَافِع.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبي ﴿ قَالَ: ﴿ صَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَتَخِذُوهَا قُبُوراً ﴾. [احرجه البخاري ١١٨٧].

٢١٠ (٧٧٨) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةً وَأَبْسُو
 كُرَيْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ.

عَنْ جَابِرٍ، قال: قال رسول الله الله الذا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَإِنْ اللَّـه الصَّلاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَإِنْ اللَّـه جَاعِلٌ فِي مَيْتِهِ مِنْ صَلاتِهِ، فَإِنْ اللَّـه جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاتِهِ خَيْراً».

٢١١ – (٧٧٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه ابْن بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ
 ابْن الْعَلاءِ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً. (١)

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَـنِ النبِي اللهِ قَـال: «مَشَلُ الْبَيْتِ اللَّهِ فَلَ يَدُكُرُ اللَّه فِيهِ، مَشَلُ الْحَيُ لِلْ يُذْكَرُ اللّه فِيهِ، مَشَلُ الْحَيُ وَالْمَيْتِ (١٤٠٧). وَالْمَيْتِ (١٤٠٧). وَالْمَيْتِ (٢٠)». واحرجه المحاري (١٤٠٧).

(١) قوله: «بريد عن أبي بردة» قد سبق مرات أن بريد بضم الموحدة.

(٣) قوله ﷺ: "مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت وأنه لا الله فيه مثل الحي والميت وفيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت وأنه لا يخلى من الذكر، وفيه جواز التمثيل، وفيه أن طول العمر في الطاعة فضيلة وإن كان الميت ينتقل إلى خير لأن الحي يستلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعات.

٢١٧–(٧٨٠) حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْن سَعِيدٍ، حَدُّثَنَا يَعْقُوبُ(وَهُوَ ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ)، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ.

 (١) قوله ﷺ: «إن الشيطان ينفر من البيت» هكذا ضبطه الجمهور ينفر، ورواه بعض رواة مسلم يفر وكلاهما صحيح.

(٣) قوله ﷺ: «سورة البقرة» دليل على جوازه بلا كراهـة، وأما من
 كره قول سورة البقرة ونحوها فغالط وسبقت المسألة وسنعيدها قريباً إن شاء
 الله تعالى في أبواب فضائل القرآن.

٢١٣-(٧٨١) وحَدُثْنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنِّى، حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنِّى، حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ جَعْفَرٍ، حَدُّثَنَا مَالِمُ أَبُو النَّصْرِ، مَوْلَى عُمَرَ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّه، عَنْ بُسْرِ ابْنِ سَعِيدٍ.

(١) قوله: «احتجر رسول الله الله حجيرة بخصفة أو حصير فصلى فيها الحجيرة بضم الحاء تصغير حجرة، والخصفة والحصير بمعنى شك الراوي في المذكورة منهما، ومعنى احتجر حجرة أي حوط موضعاً من المسجد بحصير ليستره ليصلي فيه، ولا يمر بين يديه مار ولا يتهوش بغيره ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه.

وفيه جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق على المصلمين ونحوهم ولم يتخذه دائماً لأن النبي هي كان يحتجرها بالليل يصلي فيها وينحتها بالنهار ويبسطها كما ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذه، ثم تركه النبي هي بالليل والنهار وعاد إلى الصلاة في البيت.

وفيه جواز النافلة في المسجد، وفيه جواز الجماعة في غير المكتوبة، وجواز إلاقتداء بمن لم ينو الإمامة، وفيه ترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من ذلك، وفيه بيان ما كان النسبي هي عليه من الشفقة على أمته ومراعاة مصالحهم وأنه ينبغي لولاة الأمور وكبار الناس والمتبوعين في علسم وغيره إلاقتداء به هي في ذلك.

(٢) قوله: «فتبع إليه رجال» هكذا ضبطناه وكذا هو في النسخ وأصل
 التتبع الطلب ومعناه هنا طلبوا موضعه واجتمعوا إليه.

(٣) قوله: الوحصبوا الباب، أي رموه بالحصباء وهي الحصى الصغار تنبيهاً له، وظنوا أنه نسى.

(٤) قوله ﷺ: ﴿فَإِنْ خَيْرِ صَلَاةَ المُرْءَ فِي بِيتَهُ إِلَّا الصَلَاةَ الْمُكَتُوبَةُ ﴿ هَـٰذَا عَامٍ فِي جَمِيعِ النَّوَافُلِ التِي هِي مَن شَعَائر الإسلام وهي العيد والكسوف والاستسقاء، وكذا التراويح على الأصح فإنها مشروعة في جماعة في المسجد والاستسقاء في الصحراء، وكمذا العيد إذا ضاق المسجد والله أعلم.

٢١٤ () وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْن حَاتِم، حَدَّثَنَا بَهْــزَ، حَدَّثَنَا بَهْــزَ، حَدَّثَنَا وَمُعْتُ ابْن عُفْبَة، قال: سَمِعْتُ آبا النَّضْــرِ، عَنْ بُسْرِ ابْنِ سَمِيدٍ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ، إَنَّ النبي اللَّهِ اتَّخَــذَ حُجْـرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِير، فَصَلَّى رســول اللّـه الله فيها لَيالِي، حَتَّى اجْتَمَعَ إلَيْهِ نَاسٌ، فَذَكَرَ نُحْوَهُ.

وَزَادَ فِيهِ: «وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ». واحرجه البحاري ٧٣١ و٧٢٠٠.

### • ٣- باب فَضِيلَةِ الْعَمَلِ الدَّائِمِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ

٢١٥ – (٧٨٢) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ البن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْـدُ الْوَهَّابِ(يَعْنِي الثَّقَفِيُّ)، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَـنْ سَـعِيدِ البنِ أبي سَلَمَةً.
سَعِيدٍ، عَنْ أبي سَلَمَةً.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنْهَا قَالَتْ: كَانَ لِرسول اللّه اللّه حَصِيرٌ، وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلّي فِيهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنّهَارِ('')، فَقَابُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ''')، فَإِنْ اللّه لا يَمَلُ حَتّى عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ''')، فَإِنْ اللّه لا يَمَلُ حَتّى تَمَلُوا '''، وَإِنْ أَحَبَ الْأَعْمَالِ إِلَى اللّه مَا دُوومَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلْ». ('')

وَكَـانَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا عَمِلُوا عَمَـلاً اثْبَتُــوهُ. (٥) [اخرجــه البخاري ٧٣٠ و ٨٦١ . وساني بعد الحديث: ١١٥٦].

(١) قوله: الوكان يحجره من الليل ويبسطه بالنهارا وهكذا ضبطناه يحجر بضم الياء وفتح الحاء وكسر الجيم المشددة أي يتخذه حجرة كما في الرواية الأخرى. وفيه إشارة إلى ما كان عليه رسول الله الله من الزهادة في الدنيا والإعراض عنها والإثراء من متاعها بما لا بد منه.

(٢) قوله ﷺ: اعليكم من الأعمال ما تطيقـون أي تطيقـون الـدوام
 عليه بلا ضرر، وفيه دليل على الحث على إلاقتصـاد في العبـادة واجتنـاب
 التعمق، وليس الحديث مختصاً بالصلاة بل هو عام في جميع اعمال البر.

(٣) قوله على: «فإن الله لا يمل حتى تملوا» هو بفتح الميم فيهما، وفي الرواية الأخرى: «لا يسأم حتى تسأموا» وهما بمعنى، قال العلماء: الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله تعالى فيجب تأويل الحليث، قال المحققون: معناه لا يعاملكم معاملة المال فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم، وقيل معناه لا يمل إذا مللتم، وقاله ابن قتية وغيره، وحكاه الخطابي وغيره وأنشدوا فيه شعراً قالوا: ومثاله قولهم في البليغ فلان لا ينقطع حتى يقطع خصومه معناه لا ينقطع إذا انقطع خصومه، ولو كان معناه ينقطع إذا انقطع خصومه لم يكن له فضل على غيره.

وفي هذا الحديث كمال شفقته الله ورافته بامته لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر، فتكون النفس أنشط والقلب منشرحاً فتتم العبادة، بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه أو يفعله بكلفة وبغير انشراح القلب فيفوته خير عظيم، وقد ذم الله سبحانه وتعالى من اعتاد عبارة شم أفرط فقال تعالى: ﴿ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وقد ندم عبد الله بن عمرو بسن العاص على تركه قبول رخصة رسول الله الله الله العبادة ومجانبة التشديد.

(\$) قوله ﷺ: «وإن أحب الأعمال إلى الله مـا دووم عليه وإن قـل» هكذا ضبطناه دووم عليه، وكذا هو في معظم النسخ دووم بواويـن، ووقـع

في بعضها دوم بواو واحدة والصواب الأول، وفيه الحث على المداومة على العمل، وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع، وإنما كان القليل الدائم خيراً من الكثير المنقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الحالق سبحانه وتعالى، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة.

 (٥) قوله: (وكان آل محمد الله إذا عملوا عملاً اثبتوه أي لازموه وداوموا عليه، والظاهر أن المراد بالآل هنا أهمل ببته وخواصه الله من أزواجه وقرابته ونحوهم.

٢١٦ () حَدْثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ
 جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَمِعَ آبَا سَلَمَةَ
 يُحَدَّثُ.

عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّـه اللَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَـلِ أَحَـبُ إِلَى اللَّه؟ قــال: «أَذْوَمُـهُ وَإِنْ قَـلُ». وأخرجه البخاري ١٤٦٥ و١٤٦٤ و٢٤٦٠.

٧١٧–(٧٨٣) وحَدُّثَنَا زُهَــيْرُ ابْـن حَـرْبٍ وَإِسْـحَاقُ ابْـن إِبْرَاهِيمَ.

قال زُهَيْرٌ: حَدُثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُـورٍ، عَـنْ إِبْرَاهِيـمَ، عَـنْ عَلْقَمَةَ، قال:

سَالْتُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ! كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رسول اللَّه هَا! هَـلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئاً مِـنَ الأَيَّامِ؟ قَالَتْ: لا، كَانَ عَمَلُهُ دِيَةٌ (١)، وَالْيَكُمْ يَسْتَطِيعُ مَـا كَـانَ رسول اللّه هَا يَسْتَطِيعُ؟. واحرجه البحاري ١٩٨٧ و١٤١٦. وتقدم باختلاف عند مسلم برقم: ٧٤١].

 (١) قولها: «كان عمله ديمة» هو بكسر الدال وإسكان الياء أي يـدوم عليه ولا يقطعه.

٢١٨ () وحَدَّثْنَا ابْن نميْر، حَدَّثْنَا أَبِي، حَدَّثْنَا سَـعْدُ ابْـن
 سَعِيدٍ، اخْبَرَنِي الْقَاسِمُ ابْن مُحَمَّدٍ.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قال رسول اللَّمه عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قال رسول اللَّمه عَنْ «أَحَبُ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّه تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلُ».

قال: وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتُهُ. واحرجه البحاري ٦٤٦٢ع.

### ٣١- باب أمْرِ مَنْ نَعَسَ فِي صَلاتِهِ، أوِ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ أوِ الذِّكْرُ بِأَنْ يَرْقُدَ أوْ يَقْعُدَ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ (١)

(١) باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر.
 بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك.

نعس بفتح العين، وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس، وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها. قال القاضي: وحمله مالك وجماعة على نفل الليل لأنه على النوم غالباً.

٣١٩–(٧٨٤) وحَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً، حَدُثْنَا ابْـن عُلَيْةُ(ح).

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْـن حَـرْب، حَدَّثَنَـا إِسْـمَاعِيلُ عَـنْ عَبْـدِ الْعَزِيزِ ابْنِ صُهَيْب.

عَنْ أَنَس، قال: دَخَلَ رسول الله الله المُسْجد، وَحَبْلُ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالُوا: لِزَيْنَبَ، تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ. فَقَالَ: «حُلُوهُ، لِيُصَلُّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ ()، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ قَعَدَ».

وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرِ: «فَلْيَقْعُدْ». [أخرجه البخاري ١١٥٠].

(1) قوله في الحبل الممدود بين ساريتين لزينب تصلي "فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه يصلي أحدكم نشاطه" كسلت بكسر السين وفيه الحث على إلاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور، وفيه إزالة المنكر باليد لمن تمكن منه، وفيه جواز التنفل في المسجد فإنها كانت تصلي النافلة فيه فلم ينكر عليها.

٢١٨ - () وحَدَّثَنَاه شَيْبَان ابْن فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْــوَارِثِ
 عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أنس، عَنِ النبي للله مِثْلَهُ.

٢٢-(٧٨٥) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْن يَحْيَى وَمُحَمَّدُ ابْن سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْن وَهْبِ، عَنْ يُونسَن، عَنِ ابْنِ فَهْبِ، عَنْ يُونسَن، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قال: أخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْن الزُّبْيْر.

الْعَمَل مَا تُطِيقُونَ (٢)، فَوَاللّه! لا يَسْأَمُ اللّه حَتَّى تَسْأَمُوا».

(١) قوله: «الحولاء بنت تويت» هو بتاء مثناة فوق في أوله وآخره.

(٢) قوله: "وزعموا أنها لا تنام الليل فقال رسبول الله من لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقبون اراد من بقوله لا تنام الليل الإنكار عليها وكراهة فعلها وتشديدها على نفسها، ويوضحه أن في موطأ مالك قال في هذا الحديث وكره ذلك حتى عرفت الكراهة في وجه، وفي هذا دليل لمذهبنا ومذهب جماعة أو الأكثرين أن صلاة جميع الليل مكروهة، وعن جماعة من السلف أنه لا بأس به وهو رواية عن مالك إذا ذا لم ينم عن الصبح.

٢٢١ () حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالا:
 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامِ أَبْنِ عُرْوَةً (ح).

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْن حَرْبِ(وَاللَّفْظ لَـهُ)، حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْـن سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ، قال: اخْبَرَنِي أَبِي.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْ رسول الله الله وَعَنْدِي الْمَرَاةَ، فَقَالَ: «مَنْ هَـٰذِهِ؟». فَقُلْتُ: امْرَأَةَ، لا تَنَـَامُ، تُصَلَّي قال: «عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَالله! لا يَمَلُ الله حَتَّى تَمَلُوا». وَكَانَ أَحَبُ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

وَفِي حَايِيثِ أَبِي أُسَامَةً: أَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَـدٍ. وَاخرِجه بخاري ٤٣ و ١٩٥١ معلَقاً.

٢٢٢-(٧٨٦) حَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً، حَدُّثَنَا عَبْـدُ اللّه ابْنِ نَمْيُرِ(ح).

وحَدُّثَنَا ابْن نَمْيُرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي(ح).

وحَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، جَمِيعاً عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ(ح).

و حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ ابْن سَعِيدِ(وَاللَّفْظُ لَهُ)، عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النبي الله قَلَ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيُرْقُدُ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ (١) فَيَسُبُ نَفْسَهُ (٢) إاحرجه البحاري ٢١٢).

(١) قال القاضي: معنى يستغفر هنا يدعو.

(٢) نعس بفتح العين، وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس، وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها. قال القاضي: وحمله

مالك وجماعة على نفل الليل لأنه محل النوم غالباً.

٢٢٣ (٧٨٧) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ البن رَافِع، حَدُّثَنَا عَلِـــدُ
 الرَّرَاقِ، حَدُثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ البنِ مُنْبَو، قال:

هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدٍ رسول الله هُمَّ، فَذَكَرَ أَحَادِيثُ مِنْهَا، وَقَالَ رسول الله هَمَّ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآن عَلَى لِسَانِهِ(۱)، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجِعْ».

(١) قوله ﷺ: «فاستعجم عليه القرآن» أي استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس.

٣٧– باب فضائلِ القُرآنِ وما يَتَعَلَّقُ بهِ ٣٣– باب الأمْرِ بِتَعَهُّدِ الْقُرْآنِ، وَكَرَاهَةِ قَوْلِ نَسِيتُ آيَةَ كَذَا، وَجَوَازِ قَوْلَ أُنْسِيتُهَا<sup>(١)</sup>

٣٢٤–(٧٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْـــبـ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ.

(١) قوله: «سمع النبي الله رجلاً يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد اذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا». وفي رواية: «كان النبي الله يستمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد اذكرني آية كنت أنسيتها». وفي الحديث الذي بعد هذا: «بئسما لأحدهم يقول نسبت آية كنت وكبت بل هو نسي» في هذه الألفاظ فوائد: منها جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد ولا كراهة فيه إذا لم يود أحداً ولا تعرض للرياء والإعجاب ونحو ذلك. وفيه الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيراً وإن لم يقصده ذلك الإنسان. وفيه أن إلاستماع للقراءة سنة. وفيه جواز قول سورة كذا كسورة البقرة ونحوها ولا التفات إلى من خالف في نسبت آية كذا وهي كراهة تنزيه وأنه لا يكره قول أنسيتها وإنحا نهى عن نسبت آية كذا وهي كراهة تنزيه وأنه لا يكره قول أنسيتها وإنحا نهى عن نسبتها لأنه يتضمن التساهل فيها والتخافل عنها، وقد قال الله تعالى: نسبتها لأنه يتضمن التساهل فيها والتخافل عنها، وقد قال الله تعالى: أن معناه ذم الحال لا ذم القول، أي نسبت الحالة حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسبه.

٢٢٥ () وحَدُّثَنَا ابْن نَمَيْرٍ، حَدُّثَنَا عَبْدَةُ وَٱبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ
 هِشَام، عَنْ أَبِيهِ.

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ النبي الله يَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «رَحِمَهُ الله، لَقَدْ اذْكَرَنِي آيَةٌ كُنْتُ أُنسِيتُهَا».(١)

٢٢٦-(٧٨٩) حَدُثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، قال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ.

عَنْ عَبْدِ اللّه ابْنِ عُمَرَ، أَنْ رسول اللّه اللّه الله ابْنِ عُمَرَ، أَنْ رسول اللّه الله الله الله الله الله الله عَمْلُ المُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلُقَهَا ذَهَبَتْ». [احرجه البحاري ٥٠٣١].

٢٢٧ - () حَدَّثْنَا زُهَيْرُ ابْن حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ ابْن الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ الله ابْن سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْتَى (وَهُوَ الْقَطَّان)(ح).

وحَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ ابْن أَبِي شَـيْبَةً، حَدُّثَنَا أَبُـو خَـالِدٍ الْاحْمَرُ (ح).

وحَدَّثَنَا ابْن نَمْيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه(ح).

وحَدَّثَنَا ابْن أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْـدُ الرَّزَّاقِ، اخْبَرَنَا مَعْمَـرٌ عَنْ اَيُوبَ(ح).

وحَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْن سَـعِيدٍ، حَدُّثَنَا يَعْقُـوبُ(يَعْنِي ابْـنَ عَبْـدِ الرَّحْمَن)(ح).

وحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، حَدُّثَنَا انْسُ(يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ)جَمِيعاً عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةً.

كُلُّ هَوُلاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبي اللهِ، بِمَعْنَــى حَدِيثِ مَالِكِ.

وَزَّادَ فِي حَدِيثِ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةً: «وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآن فَقَرَاهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ».

٢٢٨–(٧٩٠) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْن حَرْبٍ وَعُثْمَان ابْن أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ ابْـن إِبْرَاهِيــمْ(قـال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَـــا. وَقَـــالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ)، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ.

عَنْ عَبْدِ اللّه، قال: قال رسول اللّه ﷺ: «بِنْسَــمَا لأَحَدِهِـمْ
يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ (١)، بَــلُ هُــوَ نسِّيَ (٢)، اسْتَذْكِرُوا
الْقُـرْآنَ، فَلَهُــوَ اشَــدُ تَفَصيّـاً مِـنْ صُــدُورِ الرِّجَـالِ مِـنَ النَّعَــمِ
بِعُقُلِهَا (٢)». واحرجه البحاري ٥٠٣١، و٥٠٣٩).

٢٢٩–( ) حَدَّثَنَا ابْن نَمْيُرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةً(ح).

و حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَـهُ)قـال: أَخْبَرَنَا أَبُـو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، قال:

قال عَبْدُ اللّه: تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ، وَرُبَّمَا قالَ الْقُرْآنَ، فَلَهُوَ اشْدُ تَفَصَياً مِنْ صُدُورِ الرُّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ، قال وَقَالَ رسول الله الله الله الله عَقُلِهِ، قال وَقَالَ رسول الله الله عَقْدُ «لا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نسِيّ».

 (١) قوله ﷺ: «آية كيت وكيت» أي آية كذا وكــذا وهــو بفتح التــاء على المشهور، وحكى الجوهري فتحها وكسرها عن أبي عبيدة.

 (٣) وقوله ﷺ: «بل هو نسي» ضبطناه بتشديد السين، وقال القاضي: ضبطناه بالتشديد والتخفيف.

(٣) قوله: «استذكروا القرآن فلهو أشد تفصياً من صدور الرجال مسن النعم بعقلها» قال أهل اللغة: التفصي الانفصال وهو بمعنى الرواية الأخرى أشد تفلتاً. النعم أصلها الإبل والبقر والغنم، والمراد هنا الإبل خاصة لأنها التي تعقل والعقل بضم العين والقاف ويجوز إسكان القاف وهو كنظائره وهو جمع عقال ككتاب وكتب، والنعم تذكر وتؤنث ووقع في هده الروايات: بعقلها، وفي الرواية الثانية: من عقله، وفي الثالثة: في عقلها وكله صحيح، والمراد برواية الباء من كما في قول الله تعالى: ﴿عيساً يشوب بها عباد الله﴾ على أحد القولين في معناها.

وقوله في هذه الرواية: «عقله» بتذكير النعم وهو صحيح كما ذكرناه.

٢٣٠-() وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْن حَاتِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن
 بَكْر، أَخْبَرَنَا ابْن جُرَيْج، حَدُّثَنِي عَبْدَةُ ابْن أَبِي لُبَابَة، عَنْ شَقِيقِ ابْن سَلَمَة، قال:

٧٩١-(٧٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه ابْن بَــرَّادٍ الْاشْـعَرِيُّ وَأَبــو كُرَيْب، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً.

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النِي اللهِ قال: «تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُـرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَهُـوَ أَشَـدُّ تَفَلُّتاً مِـنَ الإِبـلِ فِـي عُقُلِهَا». وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لاَبْنِ بَرَّادٍ. واحرجه البحاري ٥٠٣٣).

٣٤ باب اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالْقُوْآنِ
 ٢٣٢ – (٧٩٢) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ الْن حَرْب،
 قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَان ابْن عُيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، يَبْلُخُ بِهِ النبي اللهِ قال: «مَا أَذِنَ (١) اللّه لِشَيْء، مَا أَذِنَ لِنَبِي يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ». (٢) [اخرجه البحاري ٥٠٢٣ و ٥٠٢٥].

(١) هو بكسر الذال قال العلماء: معنى أذن في اللغة إلاستماع ومنه قوله تعالى: ﴿وَاذْنَتْ لَرِبِها﴾ قالوا: ولا بجوز أن تحمل هنا على إلاستماع بمعنى الإصغاء فإنه يستحيل على الله تعالى بل هو مجاز، ومعناه الكناية عن تقريبه القارىء وإجزال ثوابه، لأن سماع الله تعالى لا يختلف فوجب تأويله.

(٣) وقوله: "يتغنى بالقرآن" معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون يحسن صوته به، وعند سفيان بن عينة يستغني به، قبل: يستغني به عن الناس، وقيل عن غيره من الأحاديث والكتب. قال القاضي عياض: القولان منقولان عن ابن عينة، قال: يقال تغنيت وتغانيت بمعنى استغنيت، وقال الشافعي وموافقوه: معناه تحزين القراءة وترقيقها، واستدلوا بالحديث الآخر: "زينوا القرآن بأصواتكم" قال الهروي: معنى يتغنى به يجهر به، وأنكر أبو جعفر الطبري تفسير صن قال يستغني به وخطأه من حيث اللغة والمعنى، والخلاف جار في الحديث الآخر: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن والصحيح أنه من تحسين الصوت، ويؤيده الرواية الأخرى يتغني بالقرآن بجهر به.

٢٣٢-() وحَدُّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْن يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْن وَهْـــبـ، أَخْبَرَنَا ابْن وَهْـــبـ، أَخْبَرَنِي يُونسُ(ح).

وحَدَّثَنِي يُونسُ ابْن عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرُو.

كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، قال: «كَمَا يَـأْذَن (١) لِنَبِيً يَتَغَنَّى بِالْقُرْآن».

(١) قوله في رواية حرملة: ٥كما يأذن لنبي، هو بفتح الذال.

٣٣٣ – () حَدَّتَنِي بِشْرُ ابْنِ الْحَكَمِ، حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، مُحَمَّدٍ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رسول اللَّه ﴿ يَقُولُ: «مَا أَذِنَ اللَّه لِشَيْء، مَا أَذِنَ لِنَبِيُّ حَسَنِ الصُّوْتِ، يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ، يَجْهَـرُ بهِ». وأخرجُه البخاري ٧٥٤٤.

٣٣٣–( ) وحَدَّثَنِي ابْن أخِي ابْن وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمًٰي عَبْدُ

الله ابن وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ ابْن مَالِكٍ وَحَيْوَةُ ابْن شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ سَوَاءٌ، وَقَالَ: إِنَّ رسول الله ﷺ، وَلَمْ يَقُلُ: سَمِعَ.

٢٣٤-() وحَدَّثَنَا الْحَكُمُ ابْنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِفُلُ<sup>(١)</sup> عَـنِ الْأُوزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْأُوزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَـا أَذِنَ الله لِشَـيْءٍ كَاذَنِهِ لِنَبِيٌّ، يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ».

(١) قوله: ٥-دثنا هقل، بكسر الهاء وإسكان القاف.

٢٣٤ () وحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن اليُوبَ وَقَتْيَبَةُ ابْن سَعِيدٍ وَابْن حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ(وَهُوَ ابْن جَعْفَرٍ)، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ، عَن النبي الله مِشْلَ حَدِيثٍ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ.

غَيْرَ أَنَّ ابْنَ أَيُوبَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ: «كَإِذْنِهِ». (١)

(١) قوله: «غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه» هكذا هو في رواية ابن أيوب بكسر الهمزة وإسكان الذال، قال القاضي: هو على هذه الرواية بمبنى الحث على ذلك والأمر به.

٧٩٣-(٧٩٣) حَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةً، حَدُّثَنَا عَبْـدُ اللّه ابْن نَمْيْر(ح).

وحَدُّثَنَا ابْسن نَمَيْرٍ، حَدُّثَنَا أَبِي، حَدُّثَنَا مَالِكُ(وَهُـوَ ابْسن مِغْوَل)عَنْ عَبْدِ اللّه ابْنُ بُرَيْدَةَ.

عَنْ أَبِيهِ، قال: قـال رسـول اللّـه ﷺ: «إِنَّ عَبْـدَ اللّـه ابْـنَ قَيْسِ، أَوِ الْاَشْعَرِيُّ أُعْطِيَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ». (١)

(۱) قوله ﷺ في أبي موسى الأشعري: ( أعطي مزماراً من مزامير آل داود) قال العلماء: المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسن. وأصل الزمر: الغناء. وآل داود هو داود نفسه، وآل فلان قد يطلق علمي نفسه. وكمان داود ﷺ حسن الصوت جداً.

٣٣٦–(٣٩٣م) وحَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْن رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَة، عَنْ أَبِي بُرْدَةً.

عَـنْ أَبِـي مُوسَـى، قـال: قــال رســول اللّــه اللَّه الآبِــي مُوسَى: «لَوْ رَآيْتَنِي وَأَنَا السَّعِمُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَــةَ! لَقَـدْ أُوتِيـتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ». واخرجه البخاري ١٠٤٨.

### ٣٥- بأب ذِكْرِ قِرَاءَةِ النبي ﷺ سُورَةَ الْفَتْحِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ

٧٣٧–(٧٩٤) حَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً، حَدُّثَنَا عَبْـدُ اللّه ابْنِ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مُعَارِيَةً ابْنِ قُرُّةً، قال:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللّه ابْنَ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيُّ يَقُــول: قَـرَا النبي اللَّهُ عَامَ الْفَتْحِ، فِي مَسِيرٍ لَهُ، سُورَةً الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَرَجَّعَ فِــي قِرَاءَتِهِ.(١)

قال مُعَاوِيَةُ: لَـوْلا أنَّـي أَخَـافُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَـيْ النَّـاسُ، لَحَكَيْتُ لَكُمْ قِرَاءَتَـهُ. واخرجه البعاري ٤٨٦١ و٤٨٣٥ و٤٨٣٥ و٥٠٤٧ و٠٠٤٧.

(۱) قال القاضي: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآة وترتيلها. قال أبو عبيد: والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التخزين والتشويق. قال: واخلفوا في القسراءة بالألحان، فكرهها مالك، والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم، وأباحهما أبو حنيفة وجماعة من السلف للأحاديث؛ ولأن ذلك سبب للرقة، وإثارة الخشية، وإقبال النفوس على استماعه. قلت: قال الشافعي في موضع: أكره القسراءة بالألحان. وقال في موضع: لا أكرهها.

قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف، وإنما هو اختلاف حالين، فحيث كرهها أراد إذاً مطط، وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص، أو مد غير ممدود، وإدغام ممدود، وإدغام مالا يجوز إدغام، ونحو ذلك. وحيث أباحهما أراد إذا لم يكن فيها تغير لموضوع الكلام. والله أعلم.

٢٣٨-() وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ ابْن بَشَارٍ،
 قال ابْن الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن جَعْفَ رِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ قُرَّةً، قال:

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْلَا النَّاسُ لَاخَذْتُ لَكُمْ بِذَلِكَ الَّذِي ذَكَــرَهُ ابْن مُغَفَّلٍ عَنِ النبي ﷺ.

٢٣٩-() وحَدَّثَنَاه يَحْيَسى ابْن حَبِيب الْحَارِثِيُّ، حَدُثَنَا خَالِدُ ابْن الْحَارِثِيُّ، حَدُثَنَا خَالِدُ ابْن الْحَارِثِ(ح).

وحَدُثْنَا عُبَيْدُ اللَّه ابْن مُعَاذٍ، حَدُثْنَا أَبِي، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بهَذَا الإسْنَادِ، نَحْوَهُ.

وَفِي حَدِيثٍ خَالِدِ ابْنِ الْحَارِثِ قَالَ: عَلَى رَاحِلَةٍ يَسِيرُ

وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةً الْفَتْح.

٣٦- باب نزُولِ السَّكِينَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

٢٤٠ (٧٩٥) وحَدَّثَنَا يَحْيَى البن يَحْيَى، اخْبَرُنَا ألبو
 خَيْنَمَةَ عَنْ أبي إسْحَاق.

عَنِ الْبَرَاء، قال: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ، وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ (١)، فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ (١) مِنْهَا، فَلَمَّا أصبَحَ أَتَى النبي الله فَلَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ». (١) [احرجه البحاري: ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «بَلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ». (١)

٢٤١ () وحَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَى وَابْن بَشَارِ (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَى) قَالا: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ ابْن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ أَبِي الْمُثَنَى) قَالا: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ ابْن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، قال:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُول: قَرَأَ رَجُلُّ الْكَهْفَ، وَفِي السَّدَارِ دَائِةً، فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، فَنَظَرَ فَإِذَا ضَبَائِةٌ أَوْ سَحَابَةٌ قَدْ غَشِيتُهُ، قال: فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنبي هُفَّ، فَقَالَ: «اقْرَأْ، فُلان! (أَ فَإِنَّهَا السُّكِينَةُ تَنَزُّلَتْ عِنْدَ الْقُرْآن، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآن».

(١) قوله: «وعنده فرس مربوط بشطنين» هـو بفتـح الشـين المعجمة
 والطاء وهما تثنية شطن وهو الحبل الطويل المضطرب.

(٣) قوله: «وجعل فرسه ينفر» وفي الرواية الثانية: «فجعلت تنفر». وفي الثالثة: «غير أنهما قالا ينقز» أما الأوليان: فالبفاء والراء بلا خلاف، وأما الثالثة: فبالقاف المضمومة وبالزاي هذا هو المشهور، ووقع في بعض نسخ بلادنا في الثالثة: ينفز بالفاء والزاي، وحكاه القاضي عياض عن بعضهم وغلطه، ومعنى ينقز بالقاف والزاي يثبت.

(٣) قوله: «فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو فقال النبي قلله: تلسك السكينة نزلت للقرآن. وفي الرواية الأخيرة تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. قد قبل في معنى السكينة هنا أشياء المختار منها: أنها شيء من مخلوقات الله تعالى فيه طمانينة ورحمة ومعه الملائكة والله أعلم. وفي هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة الملائكة، وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة، وفيه فضيلة القرآن.

(٤) قوله ﷺ: «اقرأ فلان» وفي الرواية الأخسرى: اقرأ ثـلاث صرات معناه: كان ينبغي أن تستمر على القرآن وتغتنـم مـاحصـل لـك مـن نـزول السكينة والملائكة وتستكثر من القراءة التي هي سبب بقانها.

٧٤١ () وحَدَّثَنَا ابن الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا عَبْـدُ الرَّحْمَنِ ابْـن مَهْدِيً وَأَبُو دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِـي إِسْحَاق، قال: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُول، فَذَكَرَا نَحْوَهُ.

غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالا: تُنْقُزُ.

٢٤٢ – (٧٩٦) وحَدَّثَنِي حَسَن ابْسن عَلِي الْحُلُوانِي وَحَجَّاجُ ابْن الشَّاعِرِ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ)قَالا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْن إِبْرَاهِيمَ، حَدُّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْن الْهَادِ، أَنْ عَبْدَ اللَّه ابْنَ خَبَابِ(١) حَدْثَهُ.

اَنْ آبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ حَدْثَهُ، اَنْ أُسَيْدَ ابْنَ خُصَيْرِ<sup>(۱)</sup>، بَيْنَمَا هُوَ<sup>(۱)</sup> لَيْلَةً، يَقْرَأُ فِي مِرْبَـدِوِ<sup>(۱)</sup>، إِذْ جَـالَتْ فَرَسُهُ<sup>(۱)</sup>، فَقَرَا، ثُـمُّ جَالَتْ أُخْرَى، فَقَرَا، ثُمُّ جَالَتْ آيضاً.

(١) قوله: ( أن عبد الله بن خباب حدثه) هو بالخاء المعجمة.

 (۲) قوله: (أسيد بن حضير) هو بضم الحاء المهملة، وفتح الضاد المعجمة.

(٣) قوله: ( بينما هو) قد سبق أن معناه: بين أوقاته.

(٤) قوله: (في مربده) هو بكسر الميم، وفتح الموحدة. وهـو: الموضع
 الذي ييبس فيه التمر، كالبيدر للحنطة، ونحوها.

(٥) قوله: (جالت فرسه) أي: وثبت. وقال هنا: جالت فأنث الفرس. وفي الرواية السابقة: وعنده فرس مربوط، فذكره، وهما صحيحان، والفرس يقع على الذكر والأنثى.

#### ٣٧ - باب فَضِيلَةِ حَافِظِ الْقُرْآن(١)

 (١) قوله: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن" إلى آخره. فيه فضيلة حافظ القرآن واستحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد.

٣٤٣-(٧٩٧) حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْسن سَعِيدٍ وَأَبْسو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، كِلاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةً.

قال تُتَيِّبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ.

٧٤٣ () وحَدَّثَنَا هَدَابُ ابْن خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ (ح).
و حَدَثَنَا مُحَمَّدُ ابْسن الْمُتَشى، حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْس سَعِيدٍ، عَنْ
شُعْبَةَ، كِلاهُمَا عَنْ قَتَادَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلُهُ.

غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ هَمَّامِ:(بَدَلَ الْمُنَافِقِ)الْفَاجِرِ.

٣٨- باب فَضْلِ الْمَاهِرِ فِي الْقُرْآنِ وَالَّذِي يَتَنَعْتَعُ فِيهِ

٢٤٤ () حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْن سِتعِيدٍ وَمُحَمَّدُ ابْن عُبَيْدِ لِ
 الْغُبَرِيُّ، جَمِيعاً عَنْ أبي عَوَانَةً.

قال ابن عُبَيْدٍ: حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ ابْنِ ابْنِ هِشَامٍ.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قال رسول اللّه ﷺ: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنَ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْفُرْآنَ وَيَتَتَعْتَمُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، لَهُ أَجْرَانَ». (١) [احرجه البخاري ٤٩٣٧].

(١) السفرة جميع سافر ككاتب وكتبة، والسافر الرسول، والسفرة الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله، وقيل: السفرة الكتبة، والبررة المطيعون من البر وهو الطاعة، والماهر الحاذق الكامل الحفيظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه.

قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقاً للملائكة السفرة لاتصافه بضفنهم مسن حمل كتاب الله تعالى. قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم، وأما الذي يتتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران: أجر بالقراءة وأجر بتتعته في تلاوته ومشقته. قال القاضي وغيره من العلماء: وليس معناه الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر أفضل وأكثر أجراً لأنه مع السفرة وله أجرور كثيرة ولم يذكر هذه المنزلة لغيره، وكيف يلحق به من لم يعتن بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته وروايته كاعتنائه حتى مهر فيه والله أعلم.

هذه الأسانيد الثلاثة رواتها كلهم بصريون، وهذا من المستطرفات أن يجتمع ثلاثة أسانيد متصلة مسلسلون بغير قصد، وقد سبق بيان مثله،

وشعبة واسطي بصري سبق بيانه مرات، وفي الطريق الشالث فائدة حسنة وهي أن قتادة صرح بالسماع من أنس مخلاف الأوليين وقتادة مدلس فيتنفي أن يخاف من تدليسه بتصريحه بالسماع، وقد سبق التنبيه على مشل هذا مرات، وفي الحديث فوائد كثيرة منها: استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل وإن كان القارى، أفضل من المقرو، عليه.

ومنها: المنقبة الشريفة لأبي بقراءة النبي هلل عليه ولا يعلم أحـد مـن الناس شاركه في هذا.

٢٤٤ – (٧٩٨) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنِ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ سَعِيدٍ(ح).

وحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَـيْبَةً، حَدُّثَنَا وَكِيعٌ عَـنْ هِشَـامِ الدَّمْنَةَوَائِيُّ.

كِلاهُمَا عَنْ قَتَادَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

وقال فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: «وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَشْـتَدُّ عَلَيْـهِ لَـهُ أَجْرَانِ».

٣٩- باب اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى أَهْلِ الْفَصْلِ
وَالْحُدَّاقِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِ
٥٩٤-(٧٩٩) حَدْثَنَا هَدَّابُ ابْن خَالِدِ(١٠)، حَدُثَنَا هَمَّامُ،
حَدُثَنَا قَتَادَةً.

عَنْ أَنَسِ أَبْنِ مَالِكِ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ قَالَ لأَبْنِيُ: «إِنْ اللّه أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأُ عَلَيْكَ». قال: آللّه مسَمَّانِي لَـك؟ (٢) قال: «اللّه سَمَّاكَ لِي». قال: فَجَعَلَ أَبْنِيُّ يَبْكِي. واحرجه البحاري ٢٨٠٩ و٤٩٥٩ و٤٩٦٠ و١٩٦٩. وسياني بعد الحديث: ٢٤٦٩.

(١) هذه الأسانيد الثلاثة رواتها كلهم بصريون، وهذا من المستطرفات أن يجتمع ثلاثة أسانيد متصلة مسلسلون بغير قصد، وقد سبق بيان مثله، وشعبة واسطي بصري سبق بيانه مرات. وفي الطريق الثالث فائدة حسنة، وهي: أن قتادة صرح بالسماع من أنس بخلاف الأوليين، وقتادة مدلس فيتفي أن يخاف من تدليسه بتصريحه بالسماع، وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات. وفي الحديث فوائد كثيرة.

منها: استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه، وأهمل العلم به والفضل، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه.

ومنها: المنقبة الشريفة لأبي بقراءة النبي صلى اللَّــه عليــه وســـلم عليــه ولا يعلم أحد من الناس شاركه ف هذا.

ومنها: منقبة أخبرى له بذكر الله تعالى، ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة.

ومنها: البكاء للسرور والفرح مما يبشر الإنسان به ويعطماه مـن معـالي الأمور.

(٢) وأما قوله: "الله سماني لك" فيه أنه بجوز أن يكون الله تعالى أمر النبي على يقرأ على رجل من أمته ولم ينص على أبي، فأراد أبي أن يتحقس هل نص عليه؟ أو قال على رجل فيؤخذ منه الاستئبات في المحتملات، واختلفوا في الحكمة في قراءته على أبي، والمختار أن سببها أن تستن الأمة بذلك في القراءة على أهمل الإنقان والفضل ويتعلموا آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك. وقيل للتنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه، وكان بعده على رأساً وإماماً في إقراء القرآن، وهو أجل ناشرته أو من أجلهم، ويتضمن معجزة لرسول الله على، وأما تخصيص هذه السورة فلأنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخسلاص وتطهير القلوب، وكان الوقت يقتضي الاختصار والله أعلم.

٢٤٦ () حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْسِنِ الْمُثَنَّى وَابْسِنِ بَشَارٍ، قَالا:
 حَدُثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ جَعْفَ رٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، قال: سَمِعْتُ قَتَادَةً
 يُحَدُّثُ.

عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ: رَسُولَ اللّهِ اللّهِ الْآبِيِّ أَبْسِنِ كَغْسِبِ: «إِنَّ اللّهِ أَمْرَنِسِي أَنْ أَقْرَا عَلَيْكَ: لَمْ يَكُنِ اللّهِينَ كَفَرُوا». قَالَ: وَسَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قال: فَبَكَى.

٠٤ - باب فَضْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ، وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ
 مِنْ حَافِظِهِ لِلاسْتِمَاعِ، وَالْبُكَاءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّدَبُّرِ

٢٤٧–(٨٠٠) وحَدَّثَنَا أَبُـو بَكْـرِ ابْـن أَبِـي شَـيْبَةَ وَأَبْــو كُرَيْبِرِ<sup>(۱)</sup>، جَمِيعاً عَنْ حَفْص.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدُّنَنَا حَفْصُ أَبْنَ غِيَاتٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَــنْ إِيْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةً.

عَنْ عَبْدِ اللّه، قال: قال لِي رسول اللّه الله النّرا عَلَيْك، وَعَلَيْك أَنْزِل؟ الْقُرْآنَ». قال فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه! أَقْرَأُ عَلَيْك، وَعَلَيْك أَنْزِل؟ قال: «إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي». فَقَرَأْتُ النّسَاء، حَتَّى إِذَا بَلَغُتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمْةٍ بِشَهِيدٍ وَجَنْنَا بِكَ عَلَى هَـوُلاء شَهِيدًا ﴾ [الساء: ٤١]. رَفَعْتُ رَأْسِي، أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَرَاتِتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ. [احرجه رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَرَاتِتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ. [احرجه

البخاري ٤٥٨٢ و٤٤٥١ و٥٠٥٠ و٥٥٠٥ و٥٠٥٦].

(1) هذه الأسانيد الأربعة كلهم كوفيون وهو من الطرق المستحسنة، وجرير رازي كوفي، وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض: الأعمش وإبراهيم النخعي وعبيدة السلماني بفتح العين وكسر الباء، وأيضاً الأعمش وإبراهيم وعلقمة. وفي حديث ابن مسعود هذا فوائد منها استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرها واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له، وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه. وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم.

٧٤٧-() حَدَّثَنَا هَنَادُ ابْنِ السَّرِيِّ وَمِنْجَابُ ابْنِ الْحَسارِثِ التَّمِيمِيُّ، جَمِيعاً عَنْ عَلِي ابْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَـذَا الإسْنَادِ.

وَزَادَ هَنَادٌ فِي رِوَايَتِهِ: قال لِي رسول اللّه هُمَّا، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، «اقْرَأْ عَلَيً».

٢٤٨ () وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُـو كُرَيْسِ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْسٍ، عَنْ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْسٍ، عَنْ عَمْرو ابْنِ مُرَّةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قال:

قال النبي الله الله ابن مَسْعُودِ: «اقْرَأْ عَلَيْ». قال: اقْرَأُ عَلَيْ». قال: اقْرَأُ عَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قال: «إِنِّي أُحِبُ انْ اسْمَعَهُ مِسْ غَيْرِي». قال: فقرًا عَلَيْهِ مِنْ اوْل سُورَةِ النِّسَاء، إلَى قَوْلِهِ: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيداً، فَبَكَى.

قال مِسْعَرُ: فَحَدَّثَنِي مَعْن، عَنْ جَعْفَرِ ابْسِ عَمْرِو ابْسِ حُرَيْتُ، عَنْ أَبِيهِ.

عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ، قال: قال النبي الله: «شَهِيداً عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ، أَوْ مَا كُنْتُ فِيهِمْ» (شَكُ مِسْعَرٌ)

٢٤٩ – (٨٠١) حَدَّثَنَا عُثْمَان ابْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيـرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً.

عَنْ عَبْدِ اللّه (۱)، قسال: كُنْتُ بِحِمْصَ، فَقَالَ لِي بَعْضُ الْقَوْمِ: اقْرَأْ عَلَيْنَا، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُورَةً يُوسُفَ، قال فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَاللّه! مَا هَكَذَا أَنْزِلَتْ. قال قُلْتُ: وَيْحَسك، وَاللّه! لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رسول اللّه فَقًا. فَقَالَ لِي: «أَحْسَنْتَ».

فَتَيْنَمَا أَنَا أَكُلَّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، قال: فَقُلْتُ: أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذَّبُ بِالْكِتَابِ؟ (٢) لَا تَبْرَحُ حَتَّى أَجْلِدَكَ، قال فَجَلَدْتُهُ الْحَدُ. (٣) [احرجه البحاري ٥٠٠١].

(١) هذه الأسانيد الأربعة كلهم كوفيون وهو من الطـرق المستحســــــــــة،

وجرير رازي كوفي، وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض: الأعمش وإبراهيم النخعي وعبيدة السلماني بفتح العين وكسر الباء، وأيضاً الأعمش وإبراهيم وعلقمة. وفي حديث ابن مسعود هذا فوائد منها استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرها واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له، وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه. وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم.

(٢) قوله: «وتكذب بالكتاب» معناه تنكر بعضه جاهلاً، وليس المراد النكذيب الحقيقي فإنه لو كذب حقيقة لكفر وصار مرتداً يجب قتله، وقد أجمعوا على أن من جحد حرفاً مجمعاً عليه في القرآن فهو كافر تجري عليه أحكام المرتدين والله أعلم.

(٣) قوله: «أن ابن مسعود وجد من الرجل ربح الخمر فحده « هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة الحدود لكون نائباً للإمام عموماً، أو في إقامة الحدود، أو في تلك الناحية، أو استأذن من له إقامة الحد هناك في ذلك ففوضه إليه، ويحمل أيضاً على أن الرجل اعترف بشرب خمر بلا عنر، وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك، هذا مذهبنا ومذهب آخرين.

٢٤٩ () وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْن إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ ابْن خَشْرَمٍ،
 قَالا: اخْبَرَنَا عِيسَى ابْن يُونسَ(ح).

وحَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْسِ، قَـالا: حَدُثْنَـا أَبُو مُعَاوِيَةً.

جَمِيعاً عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً: فَقَالَ لِي: «أَحْسَنْتَ».

### ١ ٤ - باب فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاةِ وَتَعَلَّمِهِ

٢٥٠ - (٨٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُــو سَعِيدٍ
 الأَشَجُّ، قَالا: حَدُثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قال: قال رسول الله الله الله المحدَّدُ احَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى الْهَلِهِ اللهُ يَجدَ فِيهِ ثَلاثَ خَلِفَاتٍ (١) عِظَامٍ سِمَان؟». قُلْنَا: نَعَمْ. قال: «فَثَلاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنُ احَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانِ».

(١) "الخلفات" بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الحوامل من الإبل إلى
 أن يمضي عليها نصف أمدها ثم هي عشار الواحدة خلفة وعشراء.

٢٥١–(٨٠٣) وحَدُّنَنَا أَبُو بَكْــرِ ابْـن أَبِـي شَــيَبَةَ، حَدُّثَنَا أَبُو بَكْــرِ ابْـن أَبِـي شَــيَبَةَ، حَدُّثَنَا أَلْفَصْلُ ابْن دُكَيْنٍ، عَنْ مُوسَى ابْــنِ عُلَــيُّ، قــال: سَــوعْتُ أَبِــي يُحَدِّثُ.

عَنْ عُقْبُةَ ابْنِ عَامِرٍ، قال: خَرَجَ رسول الله الله الله الله وَنَحْن فِي الصُّفَةِ، فَقَالَ: «الْيُكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَعْدُو كُلُّ يَوْم إِلَى بُطْحَانَ (١) أَوْ

إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ، فِي غَيْرِ إِثْمَ وَلا قَطْمِ رَحِمِ؟». فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّه! نحِبُ ذَلِك. قال: «أَفَلا يَغْدُو احَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ ٱيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّه عَزْ وَجَلُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثٍ، وَارْبَعْ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَع، وَمِنْ أَعْدَادِهِن مِنَ الإبلِ؟».

(١) قوله ﷺ: «يغدو كل يوم إلى بطحان» هــو بضــم البـاء وإســكان الطاء موضع بقرب المدينة، والكوما من الإبل بفتح الكاف العظيمة السنام.

### ٢ ٤ – باب فَضْل قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ

٢٥٢–(٨٠٤) حَدَّثَنِي الْحَسَن ابْن عَلِيَّ الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُن عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ (وَهُوَ الرَّبِيعُ ابْن نَافِع)، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَلامٍ)، عَنْ زَيْدٍ، انَّهُ سَمِعَ آبَا سَلام يَقُولُ:

قال مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السُّحَرَّةُ.

(١) قوله على: «اقرأوا الزهراويين البقرة وسيورة آل عمران» قالوا: سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما، وفيه جواز قبول سورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وشبهها، ولا كراهة في ذلك وكرهه بعض المتقدمين وقال: إنما يقال السورة الستي يذكر فيها آل عمران والصواب الأول وبه قال الجمهور لأن المعنى معلوم.

 (٢) قوله ﷺ: «فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان» قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما. قال العلماء: المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين.

(٣) قولم ﷺ: «أو كانما فرقان من طير صدواف». وفي الرواية الأخرى: كانهما حزقان من طير صاف. الفرقان بكسر الفاء وإسكان الراء، والحزقان بكسر الحاء المهملة وإسكان الزاي ومعناهما واحد، وهما قطيعان وجماعتان يقال في الواحد: فرق وحزق وحزيقة أي جماعة.

٢٥٢-() وحَدَّثَنَا عَبْدُ الله ابن عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ الدَّارِمِـيُ،
 أخْبَرَنَا يَحْيَى(يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ)، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، بِهَـذَا الإِسْـنَادِ،
 مِثْلَهُ.

غَيْرَ أَنَّهُ قـال: «وَكَأَنُّهُمَا». فِي كِلَيْهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ قَـوْلَ

مُعَاوِيَةً: بَلَغَيني.

٣٥٣ – (٨٠٥) حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ ابْن مَنْصُور، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ابْن عَبْد رَبُهِ، حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ ابْن مُسْلِم، عَنْ مُحَمَّد ابْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُحَمَّد ابْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ الْجُرَشِيُّ (١)، عَنْ جُبَيْرِ ابْسَنِ نَفَيْرٍ، قال:

(١) قوله: "عن الوليد بسن عبد الرحمن الجرشي" هـو بضـم الجيـم
 «والنواس بن سمعان" يقال سمعان بكسر السين وفتحها.

(٢) (والنواس بن سمعان) يقال: سمعان بكسر السين وفتحها.

(٣) قوله: «أو ظلتان سوداوان بينهما شرق» هو بفتح الراء وإسكانها أي ضياء ونور، وممن حكى فتح الراء وإسكانها القاضي وآخرون والأشسهر في الرواية واللغة الإسكان.

٣ - باب فَضْلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ،
 وَالْحَثُ عَلَى قِرَاءَةِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ

٢٥٤ – (٨٠٦) حَدَّثَنَا حَسَن البن الرَّبِيعِ وَأَخْمَدُ البن الرَّبِيعِ وَأَخْمَدُ البن جَوَّاسِ<sup>(١)</sup> الْحَنْفِيُّ، قَالا: حَدُّثَنَا أَبُو الاَحْوَسِ، عَـنْ عَمَّارِ الْبنِ رُزَيْقِ<sup>(١)</sup>، عَنْ عَبْدِ اللَّه ابْنِ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قال: بَيْنَمَا جبرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النبي الله مَنعَ نَقِيضاً (الله عَبَّا) مِن فُوقِهِ، فَرَقَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا باب مِن السَّمَاء فُتِحَ الْيُوم، لَمْ يُفْتَح قَسطُ إِلا الْيُوم، فَنزَلَ مِنْهُ مَلَك، فَقَالَ: هَذَا مَلكُ مَنْالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنزِلْ قَطُ إِلا الْيُوم، فَقَالَ: هَذَا مَلكُ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنزِلْ قَطُ إِلا الْيُوم، فَسَلَمَ وَقَالَ: البشِرْ بنورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤتَهُمَا نَبِي قَبَلكَ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَا بِحَرْف مِنْهُمَا إِلا أَلْطِيتُهُ. أَطِيتُهُ

(١) قوله: ٥ ممد بن جواس، بفتح الجيم وتشديد الواو.

(٢) قوله: «عمار بن رزيق» براء ثم زاي

(٣) قوله: «سمع نقيضاً» صر بالقاف والضاد المعجمتين أي صوتاً
 كصوت الباب إذا فتح.

٢٥٥–(٨٠٧) وحَدُّثَنَا أَحْمَدُ ابْن يُونسَ، حَدُّثَنَا زُهَـيْرٌ،

حَدَّثْنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ يَزِيدَ، قال:

لَقِيتُ أَبَّا مَسْعُودٍ عِنْدَ الْبَيْتِ، فَقُلْتُ: حَلِيثٌ بَلَغَنِسي عَنْكَ فِي الْآيَتَيْنِ فِي سُورَةِ الْبُقَـرَةِ، فَقَـالَ: نَعَـمْ. قـال: رسـول اللّـه فِي الآيَتَيْنِ فِي سُورَةِ الْبُقَـرَةِ، فَقَـالَ: نَعَـمْ. قـال: رسـول اللّـهُ فَقَـّاهُ». واخرَجه البخاري ١٠٠٨ و ٢٠٠٨ و ٥٠٠٩، و١٥٠٥ و١٥٠٥ وسياني عند مسلم

باختلاف برقم: ٨٠٨]

٢٥٥ () وحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ ابْسِن إِبْرَاهِيسم، اخْبَرَنَا
 جَريرٌ (ح).

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ بَشَارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.

كِلاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٢٥٦-(٨٠٨) وحَدْثَنَا مِنْجَابُ ابْـن الْحَـارِثِ التَّمِيمِيُ، اخْبَرَنَـا ابْـن مُسْهِرٍ، عَـنِ الآَعْمَـشِ، عَـنْ إِبْرَاهِيـمَ، عَـنْ عَبْـدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ قَيْسٍ.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «مَنْ قَرَا هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فِي لَيْلَةٍ، كَفَتَاهُ<sup>(١)</sup>».

قال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَالْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ النَّبِي ﷺ. واحرجه البخاري: ٢٠٠٨ و٥٠٠٩

(١) قبل معناه كفتاه من قيام الليل، وقيــل مــن الشيطان، وقيــل مــن
 الآفات، ويحتمل من الجميع.

٢٥٦-() وحَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْن خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى(يَغْنِسي ابْنَ يُونسَ)(ح).

٣٥٦ () وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ وَأَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ اللَّحْمَنِ ابْنِ يَرْبِدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النبي أَلَّهُ، وشْلَهُ. واخرجه المحاري ٥٠٠٨ وردية قدم باختلاف عند مسلم برقم ٤٨٠٧.

٤٤ - باب فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ
 ٢٥٧ - (٨٠٩) وحَدْثَنَا مُحَمَّدُ البن الْمُثَنَى، حَدْثَنَا مُعَاذُ

ابْن هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ أَبِسِي الْجَعْدِ الْغَطْفَانِيُّ، عَنْ مَعْدَانَ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ.

عَنْ أَبِي الدُّرْدَاء، أَنَّ النبي اللَّهِ قَال: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أُوِّل سُورَةِ الْكَهْف، عُصِمَ مِنَ الدَّجُال». (١١)

(١) قوله ﷺ: "من حفظ عشر آيات من أول سبورة الكهف عصم من الدجال". وفي رواية من آخر الكهف قيل سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات فمن تدبرها لم يفتئن بالدجال، وكذا في آخرها قوله تعالى: ﴿أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا﴾.

٢٥٧ () وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ بَشَارٍ، قَالا:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح).

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْن مَهْدِيٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، جَمِيعاً عَنْ قَتَادَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ، قال شُعْبَةُ: مِنْ آخِر الْكَهْفِ.

وقال هَمَّامٌ: مِنْ أَوَّلِ الْكَهْف، كَمَا قال هِشَامٌ.

٢٥٨–(٨١٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْـدُ الأَعْلَى ابْن عَبْدِ الأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي السَّلِيل<sup>(١)</sup>، عَنْ عَبْدِ اللَّه ابْنِ رَبَاحِ الأَنْصَارِيُّ.

عَنْ أَبِي ابْنِ كَعْبِ، قال: قال رَسُولُ اللّه: «يَا آبِ الْمُنْنِرِ!
اتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّه مَعَكَ أَعْظَمُ؟». قال قُلْتُ: اللّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قال: «يَا آبا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّه مَعَكَ أَعْظَمُ؟». قال: «يَا آبا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّه مَعَكَ أَعْظَمُ؟». قال قُلْتُ: اللّه لا إِلَه إِلا هُوَ الْحَيُّ الْعِلْمُ الْقَيُّومُ. (\*) قال: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «وَاللّه! لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ آبًا الْمُنْذِر». (\*)

(١) قوله: «عن أبي السليل» هو بفتح السين المهملة واسمـه ضريب
 بن نقير بالتصغير فيهما، ونقير بالقاف وقيل بالفاء وقيل نفيل بالفاء واللام.

(٣) قال القاضي عياض: فيه حجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض، وتفضيله على سائر كتب الله تعالى، قال: وفيه خلاف للعلماء فمنع منه أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء والعلماء لأن تفضيل بعضه يقتضي نقسص المفضول وليس في كلام الله نقص به، وتأول هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض، الآيات والسور بمعنى عظيم وفاضل، وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين قالوا: وهو راجع إلى عظم أجر قارىء ذلك وجزيل ثوابه، والمختار جواز قول هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضل، بمعنى أن الثواب المتعلق بها أكثر وهو معنى الحديث والله أعلم.

قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية، والوحدانية والحياة، والعلم، والملك،

والقدرة، والإرادة. وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات. واللَّه أعلم.

قال القاضي: قال المازري قيل معناه أن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات لله تعالى، وقل هو الله أحد متمحضة للصفات فهي ثلث وجزء من ثلاثة أجزاء، وقيل معناه أن ثرواب قراءتها يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف.

(٣) قوله ﷺ: «لأبي بن كعب ليهناك العلم أبا المنذر " فيه منقبة عظيمة لأبي، ودليل على كثرة علمه، وفيه تبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم، وجواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ونحوه لكمال نفسه ورسوخه في التقوى.

### ٥ ٤ - باب فَضْل قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ

۲۵۹–(۸۱۱) وحَدَّثَنِي زُهَـيْرُ ابْـن حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ ابْـن ئار.

قال زُهَيْرٌ: حَدُّثَنَا يَحْيَى ابْن سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَسادَةً، عَنْ سَالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ ابْنِ أَبِي طَلْحَةً.

عَنْ أَبِي الدُّرْدَاء، عَنِ النبِي ﴿ قَالَ: «آَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأُ فَلُتُ الْقُرْآنِ؟ يَقْرَأُ فَلُتَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «قُلْ هُوَ اللّه أَحَدُ، تَعْدِلُ ثُلُتَ الْقُرْآن».

 ٢٦٠ ) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْن بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً (ح).

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَشَّان، حَدَّثَنَا آبَـان الْعَطَّارُ، جَمِيعاً عَنْ قَتَادَةً، بَهَذَا الإِسْنَادِ.

وَفِي حَدِيثِهِمَا مِنْ قَوْلِ النِي اللهِ قال: «إِنَّ اللهِ جَزًا الْقُرْآنَ ثَلاثَةَ أَجْزَاء (١١)، فَجَعَلَ قُلَ هُوَ الله احَدَّ جُزْءاً مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآن».

(١) قال القاضي، قال المازري قبل: معناه: أن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص واحكام وصفات لله تعالى. وقل هو الله أحد متمحضة للصفات فهي ثلث وجزء من ثلاثة أجزاء. وقبل: معناه: أن ثواب قراءتها يضاعف . بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف.

٢٩١ – (٨١٢) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْن حَـاتِمٍ وَيَعْفُوبُ ابْن
 إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى.

قال ابْن حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيـدُ ابْـن كَيْسَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قال: قـال رسـول اللّه اللّه: «اخشُـدُوا(١٠)، فَإِنّي سَاقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ». فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ، ثُـمُ خَرَجَ

نَبِيُ اللّه ﴿ فَقَرَا: قُلْ هُوَ اللّه احَدُ، ثُمَّ دَخَلَ. فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: إِنِّي أُرَى هَنْا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاء، فَلَاكَ الَّذِي لَبَعْضِ: إِنِّي أُرَى هَنْا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاء، فَلَاكَ الَّذِي الْخَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِي اللّه ﴿ فَقَالَ: ﴿إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ: سَاقْرَأُ اللّهِ فَقَالَ: ﴿إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ: سَاقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنَ، الا إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنَ».

(١) قوله ﷺ: «احشدوا» أي اجتمعوا.

 ٢٦٢ () وحَدَّثَنَا وَاصِلُ ابْن عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدُثَنَا ابْن فُضَيْلٍ، عَنْ بَشِيرٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قال: خَسرَجَ إِلَيْنَا رسول اللّه الله فَقَالَ: «أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ». فَقَرَأُ قُلْ هُوَ اللّه أَحَدٌ، اللّه الصّمَدُ، حَتَّى خَتَمَهَا.

٣٦٧-(٨١٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ أَبْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبْنِ وَهْبِهِ، حَدَّثَنَا عَمْسِرُو أَبْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عَمْسِرُو أَبْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ أَبْنِ أَبِي هِلل، أَنْ أَبِيا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ أَبْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَتْ فِي الرَّحْمَنِ، وَكَانَتْ فِي حَجْرِ عَائِشَةَ، زَوْجِ النبي قَلْهُ.

(١) قال المازري: محبه الله تعالى لعباده إرادة ثوابهم وتنعيمهم، وقيل محبته لهم نفس الإثابة والتنعيم لا الإرادة. قال القاضي: وأما محبتهم له سبحانه فلا يبعد فيها الميل منهم إليه سبحانه وهو متقدس على الميل، قال: وقيل محبتهم له استقامتهم على طاعته، وقيل إلاستقامة ثمرة المحبة، وحقيقة المحبة له ميلهم إليه لاستحقاقه سبحانه وتعالى المحبة من جميع وجوهها.

### ٢٤ - باب فَضْلِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّدُتَيْنِ

٢٦٤–(٨١٤) وحَدُّثَنَا قُتُيَبَةُ ابْن سَعِيدٍ، حَدُّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ.

مُ عَنْ عُفْبَةَ ابْنِ عَامِرِ، قال: قال رسول الله الله الله الله تَرَ آياتٍ أَنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ؟ قُلْ اعُوذُ بِرَبُّ الْفَلَقِ وَقُلْ اعُوذُ بِرَبُ النَّاسِ».(١)

 (١) فيه بيان عظم فضل هاتين السورتين، وقد سبق قريباً الخـــلاف في إطلاق تفضيل بعض القرآن على بعض، وفيه دليـــل واضــح علــى كونهمــا

من القرآن ورد على من نسب إلى ابن مسعود خلاف هذا، وفيه: أن لفظـة قل من القرآن ثابتة من أول السورتين بعد البسملة، وقد أجمعت الأمة على هذا كله.

٢٦٥ () وحَدُثْنِي مُحَمَّدُ ابْن عَبْدِ اللَّه ابْنِ نَمَـيْرٍ، حَدُثْنَا أَبِي، حَدُثْنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ.

عَنْ عُفْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ، قال: قال لِي رسول اللّه اللهُ الْمُنْ الْمُعَوِّذَتَيْنِ (٢) . أَنْ إِلّ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(١) ضبطنا نر بالنون المفتوحة وبالياء المضمومة وكلاهما صحيح.

(٢) قوله ﷺ: «المعوذتين» هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح وهو
 منصوب بفعل محذوف أي أعني المعوذتين وهو بكسر الواو.

٣٦٥-() وحَدُثَنَاه أَبُـو بَكْـرِ ابْـن أَبِــي شَــيْبَةَ، حَدُثَنَــا كِيمُّ(ح).

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْن رَافِع، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً.

كِلاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُقْبَةً ابْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، وَكَـانَ مِنْ رُفَعَاء أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

٧ - باب فَصْلِ مَنْ يَقُومُ بِالْقُرْآنِ وَيُعَلَّمُهُ،
 وَفَصْلِ مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِنْ فِقْهِ أَوْ غَيْرِهِ
 فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَا

٢٦٦–(٨١٥) حَدَّثَنَا أَبِّـو بَكْـرِ ابْـن أَبِـي شَـيْبَةَ وَعَمْـرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ ابْن حَرْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً.

قال زُهَيْرٌ: حَدُّتُنَا سُفْيَان ابْن عُيَيْنَةً، حَدُّثَنَا الزُّهْـرِيُّ، عَـنْ سَالِم.

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبي اللهِ قال: «لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَمْنِ ('' : رَجُلُ آتَاهُ اللهِ الْقُرْآنَ، فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْـلِ، وَآنَاءَ النَّهَـارِ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللهِ مَالاً، فَهُو يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْـلِ وَآنَاءَ النَّهَـارِ '')». ورَجُلُ آتَاهُ اللهِ مَالاً، فَهُو يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيـلِ وَآنَاءَ النَّهَـارِ '')». و١عرجه البحاري ٥٠٠٥ و٢٥٧٦.

(1) قوله هذا الله الله الله الله الماء: الحسد قسمان حقيقي ومجازي، فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة، والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما.

(٣) قوله ﷺ: «آناء الليل والنهار» أي ساعاته وواحده الآن وانا واني

وانو أربع لغات.

٢٦٧-() حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْن يَحْتَى، اخْبَرَنَا ابْن وَهْـبـ،
 أخْبَرَنِي يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قال: أخْبَرَنِي سَالِمُ ابْن عَبْـدِ
 الله ابْنِ عُمَرَ.

عَنْ أَبِيهِ، قال: قال رسول الله الله الله عَسَدَ إِلا عَلَى النَّتَوْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ الله هَذَا الْكِتَابَ، فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ النَّهارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّه مَالاً، فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ الأَيْا, وَآنَاءَ النَّهار».

 ٢٦٨ (٨١٦) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْسِرِ ابْسِن أَبِي شَسَيْبَةً، حَدَّثَنَا
 وَكِيعٌ، عَنْ إِسْسَمَاعِيلٌ، عَنْ قَبْسٍ، قَال: قَال عَبْدُ الله ابْسَ مَسْتُودٍ(ح).

وحَدُّثَنَا ابْن نَمْيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ ابْن بِشْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْماَعِيلُ عَنْ قَيْسٍ، قال:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللّه ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُول: قال رسول اللّه ﷺ: «لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللّه مَالاً، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ(١)، وَرَجُلُ آتَاهُ اللّه حِكْمَةً، فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلَّمُهَا». (٢) [اخرجه البخاري ٢٣ ر ١٤٠٩ ر ٢١٤١ ر ٢٣١٦].

(١) قوله ﷺ: «فسلطه على هلكته في الحق» أي إنفاقه في الطاعات.

(٢) قوله ﷺ: «ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها يعلمها» معناه
 يعمل بها ويعلمها احتساباً، والحكمة كل صا منع من الجهل وزجر عن القبيح.

٢٦٩ – (٨١٧) وحَدَّثَنِي زُهْيْرُ ابْن حَرْب، حَدُّثَنَا يَعْقُوبُ ابْن الْبِرَاهِيم، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْن شِهَاب، عَنْ عَامِر ابْن وَالْلَةَ، اَنْ نَافِعَ ابْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِي عُمَرَ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّة، فَقَالَ: مَن اسْتَعْمَلْت عَلَى الْمَلِ الْوَادِي؟ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّة، فَقَالَ: مَن اسْتَعْمَلْت عَلَى عَلَى مِنْ مَوَالِينَا. فَقَالَ: ابْنَ ابْزَى؟ قال: مَوْلَى مِنْ مَوَالِينَا. قال: فَاسْتَخْلَفْت عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟ قال: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّه عَـرُ قال: وَجَلْ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَافِضِ.

قال عُمَرُ: أَمَّا إِنْ نَبِيْكُمْ ﴿ قَدْ قال ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَرْفَعُ بِهَـٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ».

٣٦٦٩-() وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّه ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ ابْن إِسْحَاق، قَالا: اخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَان، اخْبَرَنَا شُعَيْب، وَأَبُو بَكْرِ ابْن إِسْحَاق، قَالا: اخْبَرَنَا أَبُو وَائِلَةٌ اللَّيْفِيُّ، أَنْ نَافِعَ ابْسَ عَنِ الرُّهْرِيُّ، قَال: حَدَّثَنِي عَامِرُ ابْن وَائِلَةٌ اللَّيْفِيُّ، أَنْ نَافِعَ ابْسَنَ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُرَاعِيُّ لَقِي عُمْرَ ابْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْمَانَ، بِمِثْل عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُرَاعِيُّ لَقِي عُمْرَ ابْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْمَانَ، بِمِثْل

حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

### ٨٤ - باب بَيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ، وَبَيَان مَعْنَاهُ

۲۷۰ (۸۱۸) حَدَّثَنَا يَحْتَى ابْن يَحْتَى، قال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَسنِ ابْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَبْدِ مَالِكِ، عَسنِ ابْنِ مِبْهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ، قال:

(١) قوله: الببته بردانه، هو بتشديد الباء الأولى معناه أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به، مأخوذ من اللبة بفتح اللام لأنه يقبض عليها، وفي هذا ببان ما كانوا عليه من إلاعتناء بالقرآن والذب عنه والمحافظة على لفظه كما سمعوه من غير عدول إلى ما يجوزه العربية، وأصا أمر النبي على عمر بإرساله فلأنه لم يثبت عنده ما يقتضي تعزيره، ولأن عمر إنما نسبه إلى غالفته في القراءة، والنبي يعلم من جواز القراءة ووجوهها ما لا يعلمه عمر، ولأنه إذا قرأ وهو يلبث لم يتمكن من حضور البال وتحقيق القراءة تمكن المطلق.

(٢) قوله على العلماء: «إن هذا القرآن انزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه قال العلماء: سبب إنزاله على سبعة التخفيف والتسهيل ولهذا قال النبي على وهون على أمتي كما صرح به في الرواية الأخرى واختلف العلماء في المراد بسبعة أحرف، قال القاضي عياض: قيل هو توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر، قال: وقال الأكثرون هو حصر لعدد في سبعة، ثم قبل هي سبعة في المعاني، كالوعد والوعيد والحكم والمتشابه والحلال والحرام والقصص والأمثال والأمر والنهي، شم اختلف هؤلاء في تعيين السعة.

وقال آخرون: هي في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة ومد، لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه، فيسر الله تعالى عليه ليقرأ كل إنسان بما يوافق لغته ويسهل على لسانه. وقال آخرون: هي الألفاظ والحروف وإليه أشار ابن شهاب بما رواه مسلم عنه في الكتاب، ثم اختلف هؤلاء فقيل سبع قراءات وأوجه.

وقال أبو عبيد: سبع لغـات العـرب يمنهـا ومعدهـا وهـى أنصـح اللغـات وأعلاها، وقيل بل السبعة كلها لمضر وحدها وهي متفرقة في القرآن غير مجتمعة في كلمة واحدة. وقيل: بل هي مجتمعة في بعيض الكلمات، كقولـه تعالى: ﴿وعبد الطَّاغُوتَ ﴾ و ﴿يرتع ويلعب ﴾ و﴿باعد بين أسفارنا ﴾ و ﴿ بعذاب بنيس ﴾ وغير ذلك. وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول اللُّ ﷺ وضبطها عنه الأمة وأثبتها عثمان والجماعة في المصحف وأخبروا بصحتها، وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواتراً، وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تـــارة والفاظها أخرى وليست متضاربة ولا متنافية. وذكر الطحاوي أن القراءة بالأحرف السبعة كمانت في أول الأمر خاصة للضرورة، لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة، فلما كثر الناس والكتاب وارتفعت الضرورة كانت قراءة واحدة. قال الداودي: وهذه القراءات السبع التي يقرأ الناس اليوم بها ليس كل حرف منها وهـ وأحـد تلـك السبعة بـل تكـون مفرقة فيها. وقال أبو عبيد الله بن أبي صفرة: هذه القراءات السبع إنما شرعت من حرف واحد من السبعة المذكورة في الحديث وهــو الـذي جمـع عثمان عليه المصحف، وهذا ذكره النحاس وغيره. قال غيره: ولا تكن القراءة بالسبع المذكورة في الحديث في ختمة واحدة، ولا يـدري أي هـذه القراءات كان آخر الغرض على النبي ﷺ، وكلها مستفيضة عـن النـبي ﷺ ضبطها عنه الأمة وأضافت كل حرف منها إلى من أضيف إليه من الصحابة، أي أنه كان أكثر قراءة به، كما أضيف كل قراءة منها إلى من اختار القراءة بها من القراء السبعة وغيرهم.

قال المازري: وأما قول من قال المراد سبعة معان مختلفة كالأحكام والأمثال والقصص فخطأ لأنه هي أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف وإبدال حرف بحرف، وقد تقرر إجماع المسلمين أنه يحرم إبدال آية أمثال بآية أحكام. قال: وقول من قال المراد خواتيم الآي فيجعل مكان غفور رحيم سميع بصير فاسد أيضاً للإجماع على منع تغيير القرآن للناس، هذا مختصرها نقله القاضى عياض في المسألة والله أعلم.

١٧١-() وحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ ابْن يَحْيَى، اخْبَرَنَا ابْن وَهْــبو، اخْبَرَنَا ابْن وَهْــبو، اخْبَرَنِي يُووَةُ ابْـن الزُّبَيْرِ، الْ الْجُبَرَنِي يُووَةُ ابْـن الزُّبَيْرِ، الْ الْمِسْوَرَ ابْنَ مَخْرَمَةً وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْـنَ عَبْـلهِ الْقَـارِيُّ اخْبَرَاهُ، الْمُهَا سَوِعَا عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ يَقُول: سَمِعْتُ هِشَامَ ابْنَ حَكِيمِ لَقُول: سَمِعْتُ هِشَامَ ابْنَ حَكِيمٍ يَقُول: سَمِعْتُ هِشَامَ ابْنَ حَكِيمٍ يَقُول: سَمِعْتُ هِشَامَ ابْنَ حَكِيمٍ يَقُول: سَمِعْتُ هِشَامَ الْهَ حَلِيمِ يَقُول: سَمِعْتُ هِشَامَ الْهَ حَكِيمٍ يَقُول: سَمِعْتُ هِشَامَ الْهَ حَكِيمٍ يَقُول: سَمِعْتُ هِشَامَ الْهَ حَكِيمٍ يَقُول: سَمِعْتُ هِشَامَ الْهَ عَلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ، بَوْلُهِ.

وَزَادَ: فَكِدْتُ أَسَاوِرُهُ فِي الصَّلاةِ، فَتَصَـبَرْتُ حَتَّى سَلَّمَ. والحرجه الخاري ٤٩٩٢ و ٥٠، و ٥٥، و ٢٩٣٦.

٢٧١ () حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْن إِبْرَاهِيمَ وَعَبْـدُ ابْن حُمَيْـدٍ،
 قَالا: أَخْبُرَنَا عَبْدُ الرُزُاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَــنِ الرُّهْـرِيُ، كَرِوَايَـةِ
 يُونسَ بِإِسْنَادِهِ.

٢٧٢–(٨١٩) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْــن يَحْبَى، أَخْبَرَنَـا ابْــن

وَهْبِ، أَخْبَرَنِي بُونسُ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ أَبْن عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ عُنْبَةً.

انَّ ابْنَ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ، انْ رسول اللَّه اللَّه الذَّ السَّزِيدُهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام عَلَى حَرْفِ، فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَرِيدُهُ وَيَرْدِيهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَرْدِيْهِ، (١)

قال ابن شِهَابِ: بَلَغَنِي أَنْ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَخْرُفَ إِنَّمَا هِـيَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَكُون وَاحِداً، لا يَخْتَلِفُ فِي حَلالٍ وَلا حَرَامٍ. وأحرجه الخاري ٢٢١٩ و ٤٩٩١).

(١) معناه لم أزل أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة في الحرف للتوسعة والتخفيف، ويسأل جبريل ربه سبحانه وتعالى فيزيده حتى انتهى إلى السبعة.

٢٧٢ () وحَدَّثَنَاه عَبْدُ ابن حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْــدُ الـرُزَاقِ،
 أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

۲۷۳ (۸۲۰) حَدْثَنَا مُحَمَّدُ ابْن عَبْدِ اللَّه ابْنِ نَمْيْرٍ، حَدْثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْماَعِيلُ ابْن أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه ابْنِ عِيسَى
 أبِي، حَدَّثَنَا إِسْماَعِيلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ جَدُهِ.
 أبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ جَدُهِ.

(١) معناه وسوس لي الشيطان تكذيباً للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية، لأنه في الجاهلية كأن غافلاً أو متشككاً فرسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب. قال القاضي عياض: معنى قوله سقط في نفسي أنه اعترته حبرة ودهشة، قال وقوله: ولا إذ كنت في الجاهلية معناه أن الشيطان نزغ في

نفسه تكذيباً لم يعتقده، قال: وهذه الخواطر إذا لم يستمر عليها لا يؤاخذ بها. قال القاضي: قال المازري معنى هذا أنه وقع في نفس أبسي بس كعب نزغة من الشيطان غير مستقرة ثم زالت في الحال حين ضرب النبي بيده في صدره ففاض عرقاً.

(٢) قال القاضي: ضربه هم في صدره تثبتاً له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم. قال: ويقال فضت عرقاً وفضت بالضاد المعجمة والصاد المهملة، قال: وروايتنا هنا بالمعجمة، قلت: وكذا هو في معظم أصول بلادنا وفي بعضها بالمهملة.

(٣) هكذا وقعت هذه الرواية الأولى في معظم الأصول، ووقع في بعضها زيادة قال: «أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على هون على أمتي فرد إلي الثانية اقرأه على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، ووقع في الطريق الذي بعد هذا من رواية ابن أبي شيبة أن قال: اقرأه على حرف، وفي المرة الثانية على حرفين، وفي المائلة على ثلاثة، وفي الرابعة على سبعة. هذا بما يشكل معناه، والجمع بين الروايتين وأقرب ما يقال فيه أن قوله في الرواية الأولى فرد إلى الثالثة المراد بالثالثة الأخيرة وهي الرابعة فسماها ثالثة بجازاً، وحملنا على هذا التأويل تصريحه في الرواية الثانية أن الأحرف السبعة إنما كانت في المرة الرابعة وهو الأخيرة، ويكون قد حذف في الرواية الأولى أيضاً بعد المرة الرابعة وهو الأخيرة، ويكون قد حذف في الرواية الأولى أيضاً بعد الم

(३) قوله تعالى: «ولك بكل ردة رددتها» وفي بعض النسخ رددتكها،
 هذا يدل على أنه سقط في الرواية الأولى ذكر بعض الردات الشلاث، وقد
 جاءت مبينة في الرواية الثانية.

(٥) قوله سبحانه وتعالى: ﴿ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسالنبها﴾ معناه: مسالة مجابة قطعاً، وأسا باقي الدعوات فمرجوة ليست قطعية الإجابة، وقد سبن بيان هذا الشرح في كتاب الإيمان.

٣٧٣-() حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن بِشْرٍ، حَدَّثَنِي إِسْماَعِيلُ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّه ابْن عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، اخْبَرَنِي أَبِيُ ابْن كَعْبِهِ، أَنَّهُ كَانَ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلُ فَصَلَّى، فَقَرَا قِرَاءَةً وَاقْتَصُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ غَيْرٍ.

٢٧٤ – (٨٢١) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْــرِ ابْــن أَبِــي شَــيَبَةَ، حَدَّثَنَــا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْيَةً (ح).

وحَدُّثْنَاه ابْن الْمُثَنَّى وَابْن بَشَّارٍ، قال ابْن الْمُثَنَّى: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى.

عَنْ أَبِيِّ ابْنِ كَعْنَبِ، أَنَّ النبي اللهِ كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارِ (١)، قال: فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَقَالَ: إِنَّ اللَّه يَاأُمُرُكُ أَنْ تُقْرًا أُمُّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ، فَقَالَ: «اسْأَلُ اللَّه مُعَافَاتَهُ

وَمَغْفِرَتُهُ، وَإِنْ أُمْتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللّه يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرًا أُمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ. فَقَالَ: «أَسْأَلُ اللّه مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنْ أُمْتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ». ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِكَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللّه يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرًا أُمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفِ، فَقَالَ: «أَسْأَلُ اللّه مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنْ أُمْتِي لا تُطِيتُ ذَلِكَ». فَمُ جَاءَهُ الثَّلِكَةِ أَمْدُكَ الْقُرْآنَ عَلَى تَلْقُولَتُهُ وَإِنْ أُمْتِي لا تُطِيتُ ذَلِكَ». فَقَالَ: إِنَّ اللّه يَامُرُكَ أَنْ تَقْرَأ أُمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى مَنْبَعَةِ أَخْرُفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللّه يَامُوكَ أَنْ تَقْرَأ أُمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى مَنْبَعَةِ أَخْرُفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللّه يَامُوكَ أَنْ تَقْرَأ أُمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى مَنْبَعَةِ أَخْرُفِ، فَايُمَا حَرْفٍ قَرَوُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا. (") عَلَى مَنْبِعَةِ أَخْرُفِ، فَايُمَا حَرْفٍ قَرَوُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا. (")

٣٧٤ () وحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ الله ابْسن مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بهذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(١) قوله: اعند أضاة بني غفارا هي بفتح الهمزة وبضاد معجمة مقصورة وهي الماء المستنقع كالغدير وجمعها أضا كحصاة وحصا وإضاء بكسر الهمزة والمد كأكمة واكام.

(٢) معناه لا يتجاوز أمتك سبعة أحرف ولهم الخيار في السبعة،
 ويجب عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخير فيها وأنها لا تتجاوز والله
 أعلم.

# ٩ - باب تَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ وَاجْتِنَابِ الْهَذّ، وَهُوَ الإفْرَاطُ فِي السُّرْعَةِ، وَإِبَاحَةِ سُورَتَيْنِ فَاكْثَرَ فِي رَكْعَةٍ

٧٧٥–(٨٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةَ وَابْن 'نَمَيْر<sup>(۱)</sup>، جَمِيعاً عَنْ وَكِيعٍ.

قال أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِـلٍ، ل:

جَاءَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ أَبْن سِنَان إِلَى عَبْدِ اللّه، فَقَالَ: يَا اللّه عَبْدِ اللّه، فَقَالَ: يَا عَبْدِ الرّحْمَنِ! كَيْفَ تَقَرّا هَذَا الْحَرْفَ، الِفا تَجدُهُ أَمْ يَاءً: ﴿ وَمِنْ مَاء غَيْرِ يَاسِن؟ قال: فَقَالَ عَبْدُ اللّه: وَكُلُ الْقُرْآنِ قُد أَحْصَيْتَ عَيْرَ هَذَا؟ (أ) قال: إِنِي لأَقْرَأ اللّه: وَكُلُ الْقُرْآنِ قُد أَحْصَيْتَ عَيْرَ هَذَا؟ كَهَدُ الشّغر؟ (أ) إِنْ الْمُفَصِّلُ فِي رَكْعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللّه: هَذَا أَنْ كَهَدُ الشّغر؟ (أ) إِنْ الْقُواما يَقْرُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقُواما يَقْرُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنْ السّعَلَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ فِي الْقُلْسِيلِ السَّعْرِ الله فَقَا يَقُرُن وَالسَّجُودُ (١٠)، إِنِي لأَعْلَمُ النَّطَائِرَ الَّتِي كَانَ رسول الله فَقَا يَقُرُن وَالسَّجُودُ (١٠)، إِنِي لأَعْلَمُ النَّطَائِرَ الَّتِي كَانَ رسول الله فَقَا يَقُرُن وَالسَّجُودُ (١٠)، إِنِي لأَعْلَمُ النَّطَائِرَ الَّتِي كَانَ رسول الله فَقَا يَقُرُن وَاللّهُ عَلْمُ اللّه فَلَا يَقُرُن عَلَيْ وَالْمَ عَبْدُ اللّه فَلَا يَقُرُن عَلَى اللّه فَلَا يَقُرُن عَلَى اللّه فَلَا يَقُرُن عَلَى إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ اللّه فَلَا يَقُرُن عَلَى اللّه فَلَا يَقُرُن عَلَى اللّه فَلَا يَقُرُن عَلَى اللّه فَلَا يَعْرَنِي بِهَا. وَاحْرِي عِنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْمَامِلُ اللّه فَقَالَ: قَدْ أَخْبَرَنِي بِهَا. وَاحْرِهُ اللّه وَاللّهُ وَلَا اللّه وَلا اللّه وَلا اللّه وَلَا اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قال ابْن نَمْيْرِ فِي رِوَالْيَتِهِ: جَاءً رَجُلُ مِنْ بَنِي بَجِيلَـةً إِلَى عَبْـدِ

اللَّه، وَلَمْ يَقُلْ: نَهِيكُ ابْن سِنَان.

(١) ذكر في الإسناد الأول ابن أبي شيبة وابن نمير عن وكيع عن الأحمش عن أبي واثل عن ابن مسعود. وفي الشاني أبا كريب عن أبي معاوية عن الأعمش هذان الإسنادان كوفيون.

(٣) قوله للذي سأل ابن مسعود عن آسن: «كل القرآن قد أحصيت غير هذا الحرف» هذا محمول على أنه فهم منه أنه غير مسترشد في ســواله، إذ لو كان مسترشداً لوجب جوابه وهذا ليس بجواب.

(٣) قوله: «إني لأقرأ الفصل في ركعة فقال ابن مسعود: هذا كهذ الشعر» معناه أن الرجل أخبر بكثرة حفظه وإتقانه، فقال ابن مسعود: تهذه هذا وهو بتشديد الذال وهو شدة الإسراع والإفراط في العجلة، ففيه النهي عن الهذ والحيث على الترتيب والتدبر، وبه قال جمهور العلماء. قال القاضى: وأباحت طائفة قليلة الهذ.

(\$) قوله: «كهذ الشعر» معناه في تحفظه وروايته لا في إسناده وترنمه،
 لأنه يرتل في الإنشاد والترنم في العادة.

(٥) قوله: «إن أقوام يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع» معناه إن قوماً ليس حظهم من القرآن: إلا مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب بـل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب.

(٦) قوله: «إن أفضل الصلاة الركوع والسجود» هذا مذهب ابن مسعود ، وقد سبق في قول النبي 慈: «أفضل الصلاة طول القنوت» وفي قوله 慈: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة.

قوله في الرواية الأخرى: «ثمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حم» دليل على أن المفصل ما بعد آل حم. وقوله في الرواية الأولى عشرون من المفصل، وقوله هنا ثمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حم لا تعارض فيه، لأن مراده في الأولى معظم العشرين من المفصل، قال العلماء:

أول القرآن السبع الطوال ثم ذوات المئين وهو ما كان في السورة منها مائــة آية ونحوها، ثم المثاني ثم المفصل، وقد سبق بيان الخلاف في أول المفصــل، فقيل من القتال، وقيل من الحجرات، وقيل من ق.

٢٧٦ () وحَدَّثَنَا أَبُـو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُـو مُعَاوِيَـةَ عَنِ
 الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّـه، يُقَـالُ
 لَهُ نَهيكُ أَبْن مينَان، بِمِثْلُ حَدِيثٍ وَكِيعٍ.

غَيْرَ اللهُ قال: فَجَاءَ عَلْقَمَةُ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ، فَقَلْنَا لَهُ: سَلْهُ عَنِ النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رسول الله الله الله الله عَشْرُونَ بِهَا فِي رَكْمَةٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَالَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصّلِ، فِي تَأْلِيفِ عَبْدِ الله.

٢٧٧ () وحَدُّثَنَاه إِسْحَاقُ ابْن إِبْرَاهِيــمَ، اخْبَرَنَـا عِيسَــى
 ابْن يُونسَ، حَدُثْنَا الأَعْمَشُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا.

وَقَالَ: إِنِّي لَاعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرًا بِهِنَّ رسول اللَّـه النَّتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِي عَشْرِ رَكَعَاتٍ.

٢٧٨ () حَدَّثَنَا شَيْبَان ابْسن فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا مَهْدِي ابْسن مَيْمُون، حَدَّثَنَا وَاصِلُ الأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي وَاتِلِ، قال:

غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللّه ابْنِ مَسْعُودٍ يَوْماً بَعْدَ مَا صَلَيْنَا الْغَدَاة، فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ، فَاذِنَ لَنَا، قال فَمَكَنْنَا بِالْبَابِ هُنَيْةٌ (۱) قال فَخَرَجَتِ الْجَارِيةُ فَقَالَتْ: الا تَدْخُلُونَ؟ فَدَخَلْنَا. فَإِذَا هُو قال فَخَرَجَتِ الْجَارِيةُ فَقَالَتْ: الا تَدْخُلُونَ فَدَخُلُوا وَقَدْ اذِنَ لَكُمْ؟ جَالِسٌ يُسَبُّحُ فَقَالَ: لا، إلا أَنَا ظَنَنَا اللَّ بَعْضَ اهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ. قال: ظَنَنَّ الْ بَعْضَ اهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ. قال: ظَنَنَتُ مِن الْنَهُ مَن الْ الْبِن الْمُ عَبْدِ غَفْلَةً ؟ (۱) قال: ثُمُ اقْبُل يُسَبِّحُ حَتَّى ظَن الْ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ. فقال: يَا جَارِيةُ الْفَرْدِي، هَلْ طَلَعَتْ؟ (۱) قال: يَا جَارِيةُ الْفَرْدِي، هَلْ طَلَعَتْ؟ (۱) قال: يَا جَارِيةُ الْفَرْدِي، هَلْ طَلَعَتْ؟ (۱) الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ قال: يَا جَارِيةُ النَّهُ رِيهُ الْمُنَالُ اللَّهُ الْفَرِي، هَلْ طَلَعَتْ؟ فَقَالَ: يَا جَارِيةُ الْفَرْدِي، هَلْ طَلَعَتْ؟ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ قال: يَا جَارِيةُ النَّرُونِ، هَلْ طَلَعَتْ؟ فَقَالَ وَمُنْ وَاخْسِبُهُ قال) وَلَمْ يُهْلِكُنَا بِذُنُوبِنَا. قال: قَالَنَا يَقْرَوْهُ فَنْ اللَّهُ فَقَلْ الْقَرَافِينَ الْقَوْمِ: قَرَأْتُ الْمُفْصَلُ الْبَارِحَة كُلُهُ. قال: فَقَالَ لَوْرَافِنَ الْقَوْمِ: قَرَأْتُ الْمُفْصَلُ الْبَارِحَة كُلُهُ. قال: فَقَالَ لِمُخْمُ اللّه فَقَلْ الْقَرَافِنَ، وَإِنِي عَنْ الْمُفْصِلُ اللّهِ فَقَلْ الْقَرَافِنَ، وَإِنِي عِنْ الْمُولِ اللّه فَقَلْ الْقَرَافِينَ الْبَي كَانَ يَقْرَوْهُ فَنْ رَسُولُ اللّه فَقَلْ الْقَرَافِنَ، وَإِنِي مِنْ آلِ حم. (٥) واحرجه المحاري ٤٤٠٥). مِنْ الْمُفْصَلُ (۱)، وسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم. (٥) واحرجه المحاري ٢٠٤٥).

٢٧٩ () حَدَّثَنَا عَبْدُ ابْن حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْن ابْن عَلِي
 الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قال:

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَةً، يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ ابْن سِــنَانِ، إِلَـى

عَبْدِ اللّه، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأَ الْمُفَصَّلُ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللّه: هَذَا كَهَذَ الله الله هَذَا كَهَذَ الشَّعْرِ؟ لَقَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رسول اللّه الله عَمْرُأَ بِهِنَّ، سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ. [احرجه البعاري ٧٧٥].

- (١) قوله: «فمكثنا بالباب هنية» هو بتشديد الياء غير مهموز، وقـد
   سبق بيانه واضحاً في باب ما يقال في افتتاح الصلاة.
- (٢) معناه: لا مانع لنا إلا أن توهمنا أن بعض أهل البيت نائم فنزعجه، ومعنى قولهم ظننا توهمنا وجوزنا لا أنهم أرادوا الظن المعروف للأصوليين وهو رجحان إلاعتقاد، وفي هذا الحديث مراعاة الرجل لأهل بيته ورعيته في أمور دينهم.
- (٣) قوله: «انظري هل طلعت الشمس» فيه قبول خبر الواحد وخبر المرأة والعمل بالظن مع إمكان اليقين لأنه عمل بقولها، وهو مفيد للظن مع قدرته على رؤية الشمس.
- (٤) قوله: الثمانية عشر من المفصل المحذا هو في الأصول المشهورة ثمانية عشر، وفي نادر منها ثمان عشرة، والأول صحيح أيضاً على تقدير ثمانية عشر نظيراً.
- (٥) قوله: «وسورتين من آل حم» يعني من السور التي أولها حم
   كقولك فلان من آل فلان، قال القاضي: ويجوز أن يكون المراد حم نفسها
   كما قال في الحديث: من مزامير آل داود أي داود نفسه.

٣٧٩ () حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ بَشَارٍ، قال ابْنِ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةً، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلِ يُحَدِّثُ.

### • ٥- باب مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَات

٢٨٠ (٨٢٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ البن عَبْدِ اللَّه البنِ يُونسَ،
 حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قال:

رَاتِتُ رَجُلاً سَأَلَ الأَسْوَدَ ابْنَ يَزِيدَ، وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الأَيْةَ؟ فَهَلْ مِنْ مُدُكِرِ؟ ادَالاً أَمْ فَالاَ؟ قَال: بَلْ دَالاً سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: هَالاً؟ قَالاً اللهِ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: هَمُدُكِرٍ وَالاً اللهِ اللهِ اللهِ يَقُولُ: همُدُكِرٍ وَالاً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُللهُ اللهُ اللهُ

 (١) قوله: "يقول ﴿مُدّكِر﴾ دالاً" يعني بالمهملة وأصله مذتكر فـابدلت التاء دالاً مهملة ثم أدغمت المعجمة في المهملة فصار النطق بدال مهملة.

٢٨١–() وَحَدُثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ بَشَارٍ.

قال ابن الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ.

عَنْ عَبْدِ اللَّه، عَنِ النبي ﷺ، أَنْهُ كَانَ يَقْــرَأَ هَــذَا الْحَــرُفَ: ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرِ﴾.

٢٨٢ – (٨٢٤) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً وَأَبْدِو كُونِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً وَأَبْدو كُرَيْبٍ (١١) (وَاللَّفْظُ لَأَبِي بَكْر)قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة، قال:

قَدِمْنَا الشَّامَ، فَاتَانَا أَبُو الدُّرْدَاءِ فَقَالَ: أَفِيكُمْ أَحَدُّ يَقُرًا عَلَى قَرَاءَةِ عَبْدِ الله قَلْتُ: نَعْمْ، أَنَا. قَال: فَكَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ الله يَقْرَأ هَذِهِ الأَيْهَ؟ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾. قال: سَمِعْتُهُ يَقْرَأ: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾. قال: وَأَنَا وَالله! هَكَـٰذَا ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالذَّكْرِ وَالأَنْثَى (٢) ﴾ قال: وَأَنَا وَالله! هَكَـٰذَا سَمِعْتُ رسول الله الله الله يَقْرَوُهَا، وَلَكِنْ هَوُلاءِ يُرِيدُونَ أَنْ أَقْرَأ: وَمَا خَلَقَ، فَلا أَنَّا بِعُهُمْ. والرجه البحاري ٣٢٨٧ و٣٧٤٢ و٣٧٤٣ و٣٧٤٣.

 (١) هذا إسناد كوفي كله وفيه ثلاثة تابعيون: الأعمش وإبراهيم وعلقمة.

(٣) قال القاضي: قال المازري يجب أن يعتقد في هذا الخبر وما في معناه أن ذلك كان قرآناً ثم نسخ ولم يعلم من خالف النسخ فبقي على النسخ، قال: ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ، وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن باحد منهم أنه خالف فيه. وأما ابن مسعود فرويت عنه روايات كثيرة، منها ما ليس بثابت عند أهل النقل، وما ثبت منها نحالفاً لما قلناه، فهو عمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير مما يعتقد أنه ليس بقرآن وكان لا يعتقد تحريم ذلك، وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاء، وكان رأي عثمان والجماعة منع ذلك لئلا يتطاول الزمان ويظن ذلك قرآناً.

قال المازري: فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية وهي أنه هل يجوز إلحاق بعض التفاسير في أثناء المصحف؟ قال: ويحتمل ما روي من إسقاط المعوذتين من مصحف ابن مسعود أنه اعتقد أنه لا يلزمه كتب كل القرآن ما سواهما وتركهما لشهرتهما عنده وعند الناس والله أعلم.

٣٨٣ () وحَدِّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْسن سَعِيدٍ، حَدُثْنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قال: أتَسى عَلْقَمَةُ الشَّامَ فَدَخَلَ مَسْجِداً فَصَلَّى فِيهِ، ثُمُ قَامَ إِلَى حَلْقَةٍ (١) فَجَلَسَ فِيهَا، قال: فَجَاءَ رَجُللَ

فَعَرَفْتُ فِيهِ تَحَوُّشَ الْقَوْمِ<sup>(٢)</sup> وَهَيْتَتَهُمْ، قال: فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي. ثُمَّ قال: أتَحْفَظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ اللَّه يَقْرَأ ؟ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

(١) هي بإسكان الــــلام في اللغــة المشــهورة، قـــال الجوهــري، وغــيره.
 ويقال في لغة رديئة: بفتحها.

 (۲) قوله: «فعرفت فيه تحوش القوم» هو بمثناة في أوله مفتوحة وحاء مهملة وواو مشددة وشين معجمة أي انقباضهم، قال القاضي: ويحتمل أن يريد الفطنة والذكاء، يقال: رجل حوشي الفؤاد أي حديده.

٢٨٤ – () حَدَّثَنَا عَلِي أَبْ نُحْجَرِ السَّعْدِيُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيُ، عَنْ عَلْقَمَةً، قال:

٢٨٤ () وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ البن الْمُثَنَّى، حَدَّثَيْسي عَلْبُدُ
 الأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِر، عَنْ عَلْقَمَةَ، قال: اتَبْتُ الشَّامَ
 فَلَقِيتُ آبَا الدَّرْدَاء، فَذَكَرَ بِمِثْلُ حَدِيثِ الْبنِ عُلَيَّةً.

### ١ ٥- باب الأوقاتِ الَّتِي نهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا(١)

(١) في أحاديث الباب نهيه الله عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع، وعند استوائها حتى تزول، وعند اصفرارها حتى تغرب. وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وفي صلاة الجنازة وقضاء الفوائت. ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة. ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث. واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي الله قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذا صريح في قضاء السنة الفائنة، فالحاضرة أولى، والفريضة المقضية أولى، وكذا الجنازة، هذا مختصر ما يتعلق بجملة حكام الباب، وفيه فروع ودقائق سننه على بعضها في واضعها من أحاديث الباب إن شاء الله تعالى.

٢٨٥ – (٨٢٥) حَدُّثَنَا يَحْتَى ابْن يَحْتَى، قال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْتَى ابْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعُشَادِةِ بَعْدَ الْعُشْرِ، حَتَّى الْعُشْرِ، حَتَّى الْعُشْرِ، حَتَّى الْعُشْرِ، حَتَّى

تُطُلُعُ الشَّسَمْسُ. [أخرجه البخاري ٥٨٨ و ٥٨٤ و ٥٨١٩ و ٥٨١٩ و ٢١٤٦ و ٢١٤٦ و ٢١٤٦

101].

٢٨٦ – (٨٢٦) وحَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْــن رُشَــيْدٍ وَإِسْــمَاعِيلُ ابْس
 سَالِم، جَمِيعاً عَنْ هُشَيْم، قال دَاوُدُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ.

اخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ قَتَادَةً، قال: اخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قال:

سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولَ اللّه اللّه مِنْهُمْ عُمَرُ ابْنِ الْخَطَّابِ، وَكَانَ أَحَبُّهُمْ إِلَيْ، أَنَّ رَسُولَ اللّه الله الله الله عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. واحرجه البحاري ٥٨١.

۲۸۷–( ) وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ ابْن حَــرْبٍ، حَدَّثَنَـا يَحْيَـى ابْـن سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ(ح).

وحَدُّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدُّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدُّثَنَا سَعِيدٌ(ح).

و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْن إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ ابْن هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي.

كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ: بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ. (١)

(١) قوله: "حتى تشرق الشمس" ضبطناه بضم التاء وكسر الراء، وهكذا أشار إليه القاضي عياض في شرح مسلم، وضبطناه أيضاً بفتح التاء وضم الراء وهو الذي ضبطه أكثر رواة بلادنا، وهبو الذي ذكره القاضي عياض في المشارق، قال أهل اللغة: يقال شرقت الشمس تشرق أي طلعت على وزن طلعت تطلع وغربت تغرب، ويقال: شرقت تشرق أي ارتفعت واضاءت، ومنه قوله تعالى: ﴿واشرقت الأرض بنور ربها﴾ أي أضاءت، فمن فتح الناء هنا احتج بأن باقي الروايات قبل هذه الرواية وبعدها حتى تطلع الشمس فوجب عمل هذه على موافقتها، ومن قال بضم الناء احتج له القاضي بالأحاديث الأخر في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، والنهي عن الصلاة إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز، وحليث ثلاث ماعات حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. قال: وهذا كله يبين أن المراد بالطلوع في الروايات الأخر ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها، وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات.

۲۸۸–(۸۲۷) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْسَن يَحْيَسَى، أَخْبَرَنَا ابْسَن وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونسُ، أَنْ ابْنَ شِيهَابٍ أَخْبَرَهُ، قَـال: أَخْبَرَنِي

عَطَاءُ ابْن يَزيدَ اللَّيْثِيُّ.

انَّهُ سَمِعَ آبًا سَعِيدِ الْخُنْرِيُّ يَقُـول: قال رسول الله الله الله الله صَلاةً بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْر حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةً بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». واعرجه البحاري ٥٨٦ و١١٨٨ و١١٩٧ و١٨٦٤ و١٩٩٢ و١٩٩٥. وسيأتي بقطعة لم ترد في هذه الطريق عنـــد مــــلـم

٢٨٩-(٨٢٨) حَدُّثَنَا يَحْيَى أَبْن يَحْيَى، قال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُو، عَنْ نَافِعٍ.

عَن ابْن عُمَرَ، أَنْ رسول اللَّه الله قال: «لا يَتَحَرَّى أَحَدُكُـمُ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلا عِنْـدَ غُرُوبِهَـا». واخرجه البحاري ٥٨٥ و١٦٢٩ و٥٨٩ و١١٩٢ موقوفًا ويوفع حكماً].

٢٩٠–() وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو إلبِّن أَبِسِي شَسَيْبَةً، حَدُّثَنَا

و حَدُثْنَا مُحَمَّدُ ابْن عَبْدِ اللَّه ابْنِ نَمْيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ ابْسن بشر، قَالُوا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ.

عَن ابْن عُمَرَ، قال: قال رسول الله ه: «لا تُحَرُوا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَسِيْ شَيْطًان<sup>(١)</sup>». واخرجه البخاري ٨٨٥ و٣٢٧٣].

(١) مكذا هو في الأصول بقرني شيطان في حديث ابـن عمـر. وفي حديث عمرو بن عبسة: بـين قرني شيطان. قيل: المراد بقرني الشيطان حزبه. وأتباعه، وقيل: قوته وغلبته وانتشاره فســاده، وقيــل: القرنــان ناحيتــا الرأس وأنه على ظاهره وهذا هو الأقوى، قالوا: ومعناه أنه يدني رأســـه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفـار كالسـاجدين لــه في الصورة، وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر، وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينتذ صيانة لها، كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان. وفي رواية لأبي داود والنسائي في حديث عمرو بن عبسة فإنها تطلع بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار. وفي بعض أصول مسلم في حديث ابن عمر هذا بقرني الشيطان بالألف واللام، وسمي شيطاناً لتمرده وعتوه، وكل مارد عات شيطان، والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد لبعده من الخير والرحمة، وقيل: مشتق من شاط إذا هلك

٢٩١-(٨٢٩) وحَدُثْنَا أَبُو بَكْــرِ ابْـنِ أَبِـي شَـيْبَةً، حَدُثْنَـا ابْن وَهْـبِ، عَنْ مُوسَى ابْنِ عُلَيُّ<sup>(١)</sup>، عَنْ أَبِيهِ، قال:

قَالُوا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال: قال رسول اللّه ﷺ: «إِذَا بَـدَا حَـاجبُ قَائِمُ الظّهيرَةِ(١) حَتَّى تَمِيـلَ الشّمْسُ، وَحِبنَ تَضَيُّفُ الشّمْسُ

الشَّمْسِ، فَاخَّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزُ (١)، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشُّمْسِ، فَأَخُّرُوا الصُّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ». واعرجه البحاري ٣٢٧٢ وانظر: ٨٢٨ والحديث السابق له].

٢٩٢–(٨٣٠) وحَدُثَنَا قُتَيْبَةُ ابْن سَعِيدٍ، حَدُثَنَا لَيْثٌ، عَــنْ خَيْرِ ابْنِ نَعَيْمٍ(٢) الْحَضْرَمِيُ، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةً(٣)، عَـنَ أَبِي تَويـم

عَنْ أَبِي بَصْرَةٌ لَا الْغِفَارِيِّ، قال: صَلَّى بِنَا رسول اللَّــه اللَّـــة الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ(٥)، فَقَالَ: «إِنْ هَذِهِ الصَّلاةُ عُرضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيُّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَـهُ اجْـرُهُ مَرْتَيْن<sup>(١)</sup>، وَلا صَــلاةَ بَعْدَهَـا حَتَّـى يَطْلُـعَ الشَّاهِدُ».(وَالشَّاهِدُ

 (1) قوله 總: "إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز» لفظة بدا هنا غير مهموزة معناه ظهر، وحاجبها طرفها، وتسبرز بالتــاء المثنــاة فوق أي حتى تصير الشمس بارزة ظاهرة، والمراد ترتفع كما سبق تقريره.

(٢) قوله: «عن خير بن نعيم» هو بالخاء المعجمة.

(٣) قوله: «عن ابن هبيرة» هو عبد الله بن هبيرة الحضرمــي المصــري وقد سماه في الرواية الثانية.

(٤) قوله: «عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة» أما بصرة فبالموحدة والصاد المهملة، والجيشــاني بفتــح الجيــم وإســكان اليــاء وبالشــين المعجمــة منسوب إلى جيشان قبيلة معروفة من اليمن، واسم أبي تميسم عبـد اللَّـه بـن

 (٥) قوله: ٥صلى بنا رسول الله الله العصر بالمخمص هو بميم مضمومة وخاء معجمة ثم بميم مفتوحة وهو موضع معروف.

(٦) فيه فضيلة العصر وشدة الحث عليها.

٢٩٢–() وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْفُـوبُ ابْـن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قال: حَدَّثَنِي يَزِيدُ ابْن أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ خَيْرِ ابْنِ نَعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ هُبَيْرَةَ السَّبْئِيُّ،(وَكَانَ ثِقَةً)، عَنْ أَبِي تَمِيمِ الْجَيْشَـانِيُّ، عَـنْ أَبِـي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، قال: صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَصْرَ، بَمِثْلِهِ.

٢٩٣–(٨٣١) وحَدُّنَنَا يَحْيَى ابْن يَحْيَى، حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّــه

سَمِعْتُ عُقْبَةَ ابْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ يَقُول: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَـانَ مَوْتَانَا(٣) : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ

لِلْغُرُوبِ(٥) حَتَّى تَغُرُبَ.

 (١) قوله: (عن موسى بن علي، هو بضم العين على المشهور ويقال بفتحها وهو موسى بن علي بن رباح اللخمي.

(٢) هو بضم الموحدة وكسرها لغتان.

(٣) قوله: «كان رسول الله الله الله النصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا» قال بعضهم: إن المراد بالقبر صلاة الجنازة وهذا ضعيف لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عنر وهي صلاة المنافقين، كما سبق في الحديث الصحيح: قام فنقرها أربعاً، فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره.

 (\$) قوله: «حين يقوم قائم الظهيرة» الظهيرة حال استواء الشمس ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب.

 (٥) قوله: «تضيف للغروب» هو بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء أي تميل.

### ٢٥- باب إسْلام عَمْرو ابْن عَبَسَةَ

١٩٤ - (٨٣٢) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ ابْن جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُ (١)، يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ». حَدَّثَنَا النَّضُرُ ابْن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ابْن عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شَدَّادُ قال: فَقُلْتُ: يَا ابْن عَبْدِ اللّه، أَبُو عَمَّارٍ وَيَحْيَى ابْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَ أَمَامَةً (قال عِكْرِمَةُ: وَلَقِيَ شَدَّادُ آبَا أَمَامَةً وَوَائِلَةً، وَصَحِبَ انَسَا إلا خَرَّتْ خَطَائِها إلَى الشّام، وَاثْنَى عَلَيْهِ فَضْلا وَخَيْراً)عَنْ أَبِي أَمَامَةً قال:

قال عَمْرُو ابْن عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ: كُنْتُ، وَانَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، الشُّلَمِيُّ: كُنْتُ، وَانَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اظُنَّ انْ النَّاسَ عَلَى ضَلالَةٍ، وَانْهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْء، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأُوثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُل بِمَكَّةَ يُخْبِرُ اخْبَاراً، فَقَعَدْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رسول الله الله مُسْتَخْفِياً، عَلَيْهِ، فَإِذَا رسول الله الله مُسْتَخْفِياً، جُرَآهُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ.(١)

فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةً، فَقُلْتُ لَهُ: مَا انْتَ؟ (٣)

: «أَنَا نَبِيًّ». فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيُّ؟ قال: «أَرْسَلَنِي اللّه». فَقُلْتُ: وَبِايُ

شَيْء أَرْسَلَكَ؟ قال: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكُسْرِ الْأَوْثَانِ وَانْ

يُوحُدُّ اللّه لا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ». (١) قُلْتُ لَـهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى

هَذَا؟ قال: «حُرُّ وَعَبْدٌ». (قال وَمَعَهُ يَوْمَتِذِ أَبُو بَكْرٍ وَيلالٌ (٥) مِمْنُ

مَذَا؟ قال: «حُرُّ وَعَبْدٌ». (قال وَمَعَهُ يَوْمَتِذِ أَبُو بَكْرٍ وَيلالٌ (٥) مِمْنُ

مَذَا؟ قال: «حُرُّ وَعَبْدٌ». قال: «إِنْكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَلِكُ

هَذَا، الا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنِ ارْجِع إِلَى الْمَلِكَ،

فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي (١)». قال: فَذَهَبْتُ إِلَى الْمَلِي.

وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْمَدِينَةَ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي، فَجَعَلْتُ

أَتَخَبُرُ الْأَخْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيٌ نَفَرَّ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ؟ فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ، وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ.

فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَـا رَسُولَ اللّـه! التَعْــرِفْنِي؟ قال: «نَعَمْ، أنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةً؟».

قال: فَقُلْتُ: بَلَى. (٧) فَقُلْتُ: يَا نَبِي اللّه! أَخْبِرْنِي عَمّا عَلْمَكَ اللّه (١) وَاجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصّلَاةِ؟ قال: (اصَلُ صَلاةً الصّبْح، ثُم أَقْصِرْ عَنِ الصّلاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشّمْسُ حَتّى تَرْتَفِعَ (١) فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان، وَحِينَيْدِ بَرْتَفِعَ لا الْكُفّار، ثُمُ صَلُ فَإِنْ الصّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ (١٠٠، يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّار، ثُمُ صَلُ فَإِنْ الصّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ (١٠٠، حَتَّى يَسْتَقِلُ الظّلُ بِالرُّمْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصّلاةِ، فَإِنْ حِينَيْدِ تَسْجُرُ جَهَنّم، فَإِذَا أَفْبَلَ الْفَيْءُ (١١٠) فَصَلُ، فَإِنْ الصّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَ (١٢٠)، حَتَّى تُصَلِّي الْعُصْرَ (١٢٠)، ثُمُ أَقْصِرْ عَـنِ الصّلاةِ، وَحِينَيْدِ حَتَّى تَعْرُبُ الشّمْسُ، فَإِنْهَا تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنَدِي شَيْطَان، وَحِينَيْدِ حَتَّى تَعْرُبُ الشّمْسُ، فَإِنْهَا تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنَدِي شَيْطَان، وَحِينَيْدِ حَتَّى بَسْجُدُ لَهَا الْكُفّارُ».

قال: فَقُلْتُ: يَا نَبِيُّ اللَّهِ! فَالْوُضُوءَ؟ حَدَّثْنِي عَنْهُ. قال: «مَا مِنْكُمْ رَجُلُ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ (١٤) فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِتُ فَيَنْتَشِرُ (١٥٥) إلا خَرَّتْ خَطَابَا وَجْهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيهِ (١١١)، ثُمَّ إذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كُمَّا امْرَهُ اللَّهِ إِلاَّ خَرْتُ خَطَّايَا وَجْهِهِ مِنْ اطْرَافِ لِحَيْبَـهِ مَعَ الْمَاء، ثُمُّ يَغْسِلُ يَدَّيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ انَامِلِهِ مَعَ الْمَاء، ثُمُّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَــرُّتْ خَطَالِـا رَأْسِهِ مِنْ اطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاء، ثُمُّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ (١٧) إِلَى الْكَعْبَيْنِ إلا خَرَّتْ خَطَابًا رجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاء، فَإِنْ هُـوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللَّه وَاثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجْدَهُ بِالَّذِي هُـوَ لَـهُ أَهْـلَّ، وَفَرْغَ قَلْبَهُ للَّه، إلا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيثَتِهِ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ». فَحَدُّثُ عَمْرُو ابْسِن عَبَسَةً بهَذَا الْحَدِيثِ آبًا أَمَامَةً صَاحِبَ رسول اللَّه هُمَّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو أَمَامَةً: يَا عَمْرَو ابْنَ عَبْسَـةً! انْظُـرْ مَا تَقُولُ، فِي مَقَام وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ؟ فَقَـالَ عَمْرُو، يَـا آبًا أَمَامَةًا لَقَدْ كَبَرَتْ سِنِّي، وَرَقُّ عَظْمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذَبَ عَلَى اللَّهِ، وَلا عَلَى رَسُولَ اللَّهِ، لَـوْ لَـمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رسول اللَّه اللَّهِ اللَّهِ مَرَّةُ أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً (حَتَّى عَدُّ سَبْعَ مَرَاتٍ)مَا حَدُثْتُ بِهِ أَبَداً، وَلَكِنْي سَمِغْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذُلِكَ.(١٨)

(١) قوله: «وحدثنا أحمد بن جعفر المعقري» هو بفتسح الميــم وإسكان

العين المهملة وكسر القاف منسوب إلى معقر وهي ناحية باليمن.

(٢) قوله: «جراء عليه قومه» هكذا هو في جميع الأصول جراء بالجيم المضمومة جمع جريء بالهمز من الجرأة وهي الإقدام والتسلط، وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين حراء بالحاء المهملة المكسورة ومعناه غضاب ذوو غم قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم من قولهم حرى جسمه سحري كضرب يضرب إذا نقص من ألم وغيره، والصحيح أنه بالجيم.

(٣) قوله: (فقلت له ما أنت) هكذا هو في الأصول ما أنت، وإنحا قال ما أنت ولم يقل من أنت لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته والصفات مما لا يعقل.

(٤) هذا فيه دلالة ظاهرة على الحث على صلة الأرحام لأن النبي
 قرنها بالتوحيد ولم يذكر له حزبات الأمور وإنما ذكر مهما ويدا بالصلة.

(٩) وقوله: (٩ ومعه يومثذ أبو بكر وبلال الله دليل على فضلهما، وقد يحتج به من قال أنهما أول من أسلم.

(١) قوله: ففقلت إني متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا الا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلسك فإذا سمعت بي قد ظهرت فائتني معناه قلت له: إني متبعك على إظهار الإسلام هنا وإقامتي معك، فقال لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين، ونخاف عليك من أذى كفار قريش، ولكن قد حصل أجرك فابق على إسلامك وارجع إلى قومك واستمر على الإسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني، وفيه معجزة للنبوة وهي إعلامه بأنه سيظهر.

(٧) فيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي وصحة الإقرار بها
 وهو الصحيح في مذهبنا وشرط بعض أصحابنا أن يتقدمها نفى.

(٨) قوله: الفقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله هكذا هـو
 عما علمك وهو صحيح ومعناه أخبرني عن حكمه وصفته وبينه لي.

(٩) فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع بـل
 لا بد من الارتفاع وقد سبق بيانه. قوله ﷺ:

(١٠) قوله: ففإن الصلاة مشهودة محضورة أي تحضرها الملائكة فهي
 أقرب إلى القول وحصول الرحمة.

(١١) معنى أقبل الفيء ظهر إلى جهة المشرق، والفيء مختص بما بعد الزوال، وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده، وفيه كلام نفيس بسطته في تهذيب الأسماء.

(١٣) معنى يستقل الظل بالرمح أي يقوم مقابله في جهة الشمال ليس ماثلاً إلى المغرب ولا إلى المشرق، وهذه حالة إلاستواء، وفي الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة حيتئذ حتى تزول الشمس وهو مذهب الشافعي وجماهير العلماء، واستثنى الشافعي حالة إلاستواء يوم الجمعة، وللقاضي عياض رحمه الله في هذا الموضع كلام عجيب في تفسير الحديث، ومناهب العلماء نبهت عليه لئلا يغتر به، ومعنى تسجر جهنم توقد عليها إيقاداً بليغاً، واختلف أهل العربية هل جهنم اسم عربي أم عجمسي؟ فقيل عربي مشتق من الجهومة وهي كراهة المنظر، وقيل من قولهم بثر جهام أي

عميقة، فعلى هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث، وقال الأكثرون: هي عجمية معربة وامتنع صرفها للعلمية والعجمة.

(١٣) قوله ﷺ: «حتى تصلي العصر» فيه دليل على أن النهمي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير الإنسان، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاة العصر، حتى لو أخر عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها.

(1 1) قوله ﷺ: "يقرب وضوءه" هو بضم الياء وفتـح القـاف وكسـر الراء المشددة أي يدنيه، والوضوء هنا بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به.

(١٥) قوله ﷺ: قويستنشق فينشره أي يخرج الذي في أنف يقـال نـشر وانتشر واستنشر مشتق من النشرة وهي الأنف وقيل طرفه، وقد سبق بيانــه في الطهارة.

(17) قوله ﷺ: ﴿إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه هكذا ضبطناه خرت بالخاء المعجمة، وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة إلا ابن أبي جعفر فرواه جرت بالجيم، ومعنى خرت بالخاء أي سقطت، ومعنى جرت ظاهر، والمراد بالخطايا الصغائر كما سبق في كتاب الطهارة ما اجتنبت الكبائر، والخياشيم جمع خيشوم وهو أقصى الأنف، وقيل الخياشيم عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين اللماغ، وقيل غير ذلك.

(١٧) قوله 機: «ثم يغسل قدميه» فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن الواجب غسل الرجلين، وقال الشيعة: الواجب مسحهما، وقال ابن جريـر: هو غير، وقال بعض الظاهرية: يجب الغسل والمسح.

(۱۸) هذا الكلام قد يستشكل من حيث أن ظاهره أنه لا يرى التحديث إلا بما سمعه أكثر من سبع مرات، ومعلوم أن من سمع مرة واحدة جاز له الرواية، بل تجب عليه إذا تعين لها، وجوابسه أن معناه لو لم اتحققه واجزم به لما حدثت به، وذكر المرات بياناً لصورة حاله ولم يرد أن ذلك شرط والله أعلم.

### ٣٥- باب لا تَتَحَرَّوا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا

٢٩٥-(٨٣٣) حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن حَاتِم، حَدُّثَنَا بَهْزٌ، حَدُّثَنَا وَهُزْ، حَدُّثَنَا وَهُزْ، حَدُّثَنَا وَهُزْ، حَدُّثَنَا وَهُزْ، حَدُّثَنَا عَبْدُ اللّه ابْن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ.

(١) قولها: "وهم عمر" تعني عمر بمن الخطاب في ووايته النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً وإنما نهى عن التحري قال القاضي: إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي الله الركعتين بعد العصر، قال: وما رواه عمر قد رواه أبو سعيد وأبو هريرة، وقد قال ابن عباس في مسلم أنه أخبره به غير واحد، قلت: ويجمع بين الروايتين، فرواية التحري محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت، ورواية النهي مطلقاً محمولة على غير ذوات الأسباب.

٢٩٦-() وحَدَّثَنَا حَسَن الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَـا عَبْـدُ الـرُرَّاقِ،

الخُبْرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمْ يَدَعْ رسول اللَّه اللَّهُ الرَّكْعَتَيْسَنِ
بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رسولَ اللَّه اللهِ: «الا تَتَحَرُّوا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا، فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ».

### ٤ - باب مَعْرِفَةِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا النبي ﷺ بَعْدَ الْعَصْر

۲۹۷–(۸۳٤) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْن يَحْيَى التُجيبِيُّ، حَدَّثَنَسَا عَبْدُ اللَّه ابْن وَهْبِ، اخْبَرَنِي عَمْرُو(وَهُوَ ابْن الْخَـارِثِ)، عَـنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبْاسٍ.

أَنْ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَزْهَرَ وَالْعِسْـوَرَ ابْنَ مَخْرَمَةَ ارْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي اللَّهِ، فَقَـالُوا: اقْـرَأْ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنَّا جَمِيعـاً وَسَـلْهَا عَـن الرَّكْعَتَيْـن بَعْـدَ الْعَصْـر، وَقُلْ: إِنَّا أُخْبِرْنَا انْكِ تُصَلِّينَهُمَا، وَقَدْ بَلَغَنَا انْ رسول اللَّه اللَّه نَهَى عَنَّهُمَا. قال ابْسن عَبَّاس: وَكُنْتُ أَصْرِبُ مَعَ عُمَرَ ابْسنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَيْهَا.(١) قالَ كُرِّيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَيَلْغُتُهَا مَا ارْسَلُونِي بهِ. فَقَالَتْ: سَلْ أَمْ سَلَمَةً (١)، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أَمُّ سَلَمَةً، بِمِثْل مَا أَرْسَلُونِي بِـهِ إِلَى عَائِشَةً، فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةً: سَـمِعْتُ رسـول اللَّـه ﷺ يَنْهَـى عَنْهُمَا، ثُمُّ رَايْتُهُ يُصَلِّيهِمَا، امَّا حِينَ صَلاهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَام مِـنَ الأَنْصَـار<sup>(٣)</sup>، فَصَلاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ<sup>(٤)</sup> فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أَمُ سَلَمَةً (٥) : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَّنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرُّكْعَتَيْنِ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟(١) فَإِنْ أَشَارَ بِيدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ. قال: فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ (٧)، فَأَسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمُّا انْصَرَفَ قال: «يَا بنْتَ أَبِي أُمَيَّةً! سَالْتِ عَن الرُّكْعَنَيْن بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالإِسْـلامِ مِـنْ قَوْمِهِـمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَـانِ<sup>(٨)</sup>». [أخرجه البخاري ١٢٣٣ و ٤٣٧٠].

(1) هكذا وقع في بعض الأصول أضرب الناس عليها، وفي بعض أصرف الناس عنها، وكلاهما صحيح ولا منافاة بينهما، وكان يضربهم عليها في وقت من غير ضرب أو يصرفهم مع الضرب، ولعله كان يضرب من بلغه النهي ويصرف من لم يبلغه من غير ضرب، وقد جاء في غير مسلم أنه كان يضرب عليها باللرة وفيه احتياط الإمام لرعيته ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها.

(٢) هذا فيه أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمــر مهــم ويعلــم

أن غيره أعلم به أو أعرف بأصله أن يرشد إليه إذا أمكنه، وفيه الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم، وفيه إشارة إلى أدب الرسول في حاجته، وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيه، ولهذا لم يستقل كريب بالذهباب إلى أم سلمة، لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة فلما أرشدته عائشة إلى أم سلمة وكان رسولاً للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم فأخبرهم فأرسلوه إليها.

 (٣) قولها: "وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار" قد سبق مسرات أن بني حرام بالراء وأن حراماً في الأنصار وحزاماً بالزاي في قريش.

(\$) قولها: «فأرسلت إليه الجارية» فيه قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله .

(٥) قولها: «فقولي له تقول أم سلمة» إنما قالت عن نفسها تقول أم سلمة فكنت نفسها ولم تقل هند باسمها لأنها معروفة بكنيتها، ولا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها أو اشتهر بها بحيث لا يعرف غالباً إلا بها، وكنيت بأبيها سلمة بن أبي سلمة وكان صحابياً، وقد ذكرت أحواله في ترجمتها من تهذيب الأسماء.

(٦) قولها: "إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما معنى أسمعك سمعتك في الماضي وهو من إطلاق لفظ المضارع لإرادة الماضي كقوله تعالى: ﴿قد نرى تقلب وجهك﴾ وفي هذا الكلام أنه ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئاً يخالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه، فإن كان ناسياً رجع عنه، وإن كان عامداً وله معنى مخصص عرفه التابع واستفاده، وإن كان مخصوصاً بحال يعلمها ولم يتجاوزها، وفيه مع هذه الفوائد فائدة أخرى وهي أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيء بتعارض الأفعال أو الأقوال وعدم الارتباط بطريق واحد.

(٧) قولها: «فأشار بيده» فيه أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال
 الحفيفة لا تبطل الصلاة.

(٨) فيه فوائد منها: إثبات سنة الظهر بعدها. ومنها: أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها وهو الصحيح عندنا. ومنها: أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي وإنما يكره ما لا سبب لها، وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة، وليس لنا أصع دلالة منه ودلالته ظاهرة، فإن قبل: فقد داوم النبي على عليها ولا يقولون بهذا. قلنا: لأصحابنا في هذا وجهان حكاهما المتولي وغيره: أحدهما القول به فمن دأبه سنة راتبة فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت. والثاني وهو الأصع الأشهر ليس له ذلك وهذا من خصائص رسول الله على، وتحصل الدلالة بفعله على في اليوم الأول، فإن قيل: هذا خاص بالنبي هذا ذلالة ظاهرة على عدم التخصيص وهي أنه على بين أنها سنة الظهر ولم هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص وهي أنه الله اسنة الظهر ولم يقل هذا الفعل غتص بي، وسكوته ظاهر في جواز إلاقتداء.

ومن فوائده أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل وهمو مذهبنا ومذهب الجمهور وقد سبقت المسألة. ومنها أنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بدىء بأهمها، ولهذا بدأ النبي على بحديث القوم في الإسلام وترك

الإسلام أهم.

٢٩٨–(٨٣٥) حَدُّثَنَا يَحْيَى ابْنِ ٱلْيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ ابْـن

قال أَبْنِ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ(وَهُـوَ أَبْـنِ جَعْفَـر)، اخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنِ أَبِي حَرْمَلَةً)، قال: أخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً.

أنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رسولِ اللَّـه لللَّهِ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمُّ إِنَّهُ شُخِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ (١)، ثُسمُ أَثْبَتَهُمًا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاةً أَثْبَتَهَا.

قال يُحْيَى ابْن أَيُوبَ: قال إسْماعِيلُ: تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا. [أخرجه البخاري ٥٩٠ و ١٦٣١ عن عبد الله بن الزبير معلقاً].

(١) هذا الحديث ظاهر في أن المراد بالسجدتين ركعتان هما سنة العصر قبلها. وقال القاضي: ينبغسي أن تحمل على سنة الظهر كما في حديث أم سلمة ليتفق الحديثان، وسنة الظهر تصح تسميتها أنها قبل

> ٢٩٩–() حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ(ح). و حَدَّثَنَا ابْن نَمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي.

> > جَمِيعاً عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا تَرَكَ رسول اللَّه ﷺ رَكْعَتَيْـن بَعْـدَ الْعَصْر عِنْدِي قَطُّ (١) [اخرجه البحاري ٩١].

(١) قولها: «ما ترك رسول اللَّه ﷺ الركعتين بعد العصر عنــدي قـطــــ يعني بعد يوم وفد عبس القيس.

• ٣٠٠() وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْن

وحَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْن حُجْر(وَاللَّفْظُ لَـهُ)، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ ابْـن مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السُّنيّبَانِيُّ، عَنْ عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ ابْـنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: صَلاتَان مَا تَرَكَّهُمَا رسول اللَّه اللَّهِ اللَّهِ فِي بَيْتِي قَطُّ، سِـرًا وَلا عَلانِيَـةُ، رَكْعَتَيْـنِ قَبْـلَ الْفُجْرِ، وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ الْعَصْرِ. [اعرجه البحاري ٥٩٢].

٣٠١–() وحَدَّثَنَا ابْسِن الْمُثَنِّي وَابْسِن بَشَّار، قَـال ابْـــن الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْـن جَعْفَـرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَـنْ أَبِـي إَسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ، قَالاً:

نَشْهَدُ عَلَى عَاثِشَةَ أَنُّهَا قَالَتْ: مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّـذِي كَانَ

سنة الظهر حتى فات وقتها، لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى يَكُون عِنْــدِي إلا صَلاهُمَــا رســول اللّــه ﷺ فِــي بَيْتِــي، تُعْنِــي الرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. [اخرجه البخاري ٥٩٣].

### ٥٥ - باب اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ<sup>(١)</sup>

(١) فيه حديث صلاتهم ركعتين بعد الغروب وقيل صلاة المغرب.

وفي رواية: «أنهم كانوا يصلونها بعد الأذان» وفي الحديث الآخر: «بين كـل أذانـين صــلاة؛ المـراد بـالأذانين الأذان والإقامـة. وفي هــذه الروايــات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغسرب. وفي المسألة وجهمان لأصحابنا أشهرهما لا يستحب، وأصحهما عند المحققين يستحب لهذه الأحاديث، وفي المسألة مذهبان للسلف، واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين من المتأخرين أحمد وإسحاق ولم يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وآخرون من الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء. وقال النخعي: هـي بدعة وحجة هؤلاء أن استحبابهما يؤدي إلى تأخير المغرب عــن أول وقتهــا قليلاً، وزعم بعضهم في جـواب هـذه الأحـاديث أنهـا منسـوخة، والمختـار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وفي صحيح البخاري عن رسول الله ﷺ: اصلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء".

وأما قولهم يؤدي إلى تأخيرالمغرب فهذا خيال منابذ للسنة فسلا يلتفت إليه، ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها، وأما مــن زعم النسخ فهو مجازف لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التـأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ وليـس هنـا شـي، مـن ذلـك واللُّـه

٣٠٢–(٨٣٦) وحَدَّثَنَا أَبُـر بَكُـرِ ابْـن أَبِـي شَـيَّبَةً وَأَبْـــو كُرِّيْبٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ مُخْتَـارِ ابْـنِ

سَٱلْتُ أَنَسَ أَبْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَـالَ: كَـانَ عُمَّرُ يَضْرِبُ الأَيْدِي عَلَى صَلاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكُنَّا نصَلِّي عَلَى عَهْـٰدِ النَّبِي ﴿ رَكْعَتَيْـنِ بَعْـٰدَ غُـرُوبِ الشَّـٰمْسِ، قَبْـٰلَ صَــــٰلاَةِ الْمَغْرِبِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ رسول اللَّه اللَّهِ صَلاهُمَا؟ قال: كَـانَ يَرَانًا نَصَلِّيهِمَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

٣٠٣–(٨٣٧) وحَدَّثَنَا شَيْبَان ابْـن فَـرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْـدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ(وَهُوَ ابْن صُهَيْبٍ)

عَنْ أَنَسَ ابْنِ مَالِكِ، قال: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّن لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السُّوَارِيَ، فَــَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلاةَ قَدْ صُلِّيتْ، مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا. واعرجه البعاري ٥٠٣ و ١٢٥].

### ٥٦ - باب بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ

٣٠٤ - (٨٣٨) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا أَبُــو أَسَامَةً وَوَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ، قال: حَدَّثَنَا عَبُدُ الله ابْنِ بُرَيْدَةً.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ، قال: قال رسول اللّه اللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ، قالَة قال: فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». واحرجه المخاري ٧٢٧ و ٢٢٤].

٣٠٤ () وحَدِّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْسِن أَبِي شَيْبَةً، حَدُّثَنَا عَبْـدُ الْآعْلَى عَنِ عَبْـدِ اللّه الْبِنِ بُرَيْدَةً، عَنْ عَبْـدِ اللّه الْبِنِ بُرَيْدَةً، عَنْ عَبْـدِ اللّه الْبِنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النبي عَلْمُهُ مِثْلَهُ.

إلا أنَّهُ قال: فِي الرَّابِعَةِ: «لِمَنْ شَاءَ».

### ٥٧- باب صَلاةِ الْخَوْفِ(١)

٣٠٥ (٨٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ ابْن حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ،
 أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال: صَلَّى رسول الله الله صَلَاةَ الْخَوْفِ، بإخْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُو، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ اصْحَابِهِم، مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُو، وَجَاءَ اولَئِك، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النبي اللهِ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النبي الله، ثُمَّ قضى هَوُلاءِ رَكْعَةً، وَهَـوُلاءِ رَكْعَةً. واحرجه المحاري ١٤٢ و١٣٢١ و١٣٣٤.

(١) ذكر مسلم رحمه الله في الباب أربعة أحاديث: أحدها حديث ابن عمر «أن النبي ه صلى بإحدي الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة للعدو ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم فقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة» وبهذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشهب مالكي وهو جائز عند الشافعي، ثم قيل: إن الطائفتين صوا ركعتهم الباقية معاً، وقيل متفرقين وهو الصحيح. الثاني: حديث ابن أبي مثمة بنحوه إلا أن النبي ه صلى بالطائفة الأولى ركعة وثبت قائماً فأتموا لأنفسهم شم الصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاء الأخرون فصلى بهم ركعة ثم ثبت جالساً حتى أتموا ركعتهم ثم سلم بهم. وبهذا أخذ مسالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم. وذكر عنه أبو داود في سننه صفة أخرى «أنه صفهم صفين فصلى بمن يليه ركعة ثم ثبت قائماً حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذي قنافوا ركعة ثم شلم». وفي رواية: هسلم بهم جيعاً».

الحديث الشالث حديث جابر: «أن النبي الله صفهم صفين خلفه والعدو بينهم وبين القبلة وركع بالجميع وسجد معه الصف المؤخر وقاموا ثم تقدموا وتأخر الذي يليه وقام المؤخر في نحر العدو فلما قضى السجود سجد الصف المقدم، وذكر في الركعة الثانية نحوه» وحديث ابن عباس نحو

حديث جابر لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر الآخر، وبهذا الحديث قسال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في جهة القبلـة، ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابر، ويجبوز بقاؤهما على حالهما كما هو ظاهر حديث ابن عباس. الحديث الرابع: حديث جابر «أن النبي الله صلى بكل طائفة ركعتين». وفي سنن أبي داود وغيره من رواية أبي بكرة أنه صلى بكـل طائفـة ركعتـين وسـلم، فكـانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفـل، وبهـذا قـال الشـافعي وحكـوه عـن الحسن البصري، وادعى الطحاوي أنه منسوخ ولا تقبل دعواه. إذ لا دليــل لنسخه، فهذه سنة أوجه في صلاة الخوف. وروى ابن مسـعود وأبـو هريـرة وجهاً سابعاً أن النبي ﷺ صلى بطائفة ركعة وانصرفوا ولم يسسلموا ووقفوا بإزاء العدو وجماء الأخرون فصلى بهم ركعة ثمم سلم فقضى همؤلاء ركعتهم ثمم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك ورجع أولئك فصلوا لأنفسههم ركعة ثم سلم، وبهذا أخذ أبو حنيفة، وقد روى أبو داود وغــيره وجوهاً أخرى في صلاة الخوف بحيث ببلغ مجموعها ستة عشر وجهاً. وذكر الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها. وفيها تفصيل وتفريع مشهور في كتـب

قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها النبي فل في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. ثم مذهب العلماء كافة أن صلاة الحوف مشروعة اليوم كما كانت، إلا أبا يوسف والمزني فقالا: لا تشرع بعد النبي فل لقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا كَنْتَ فِيهُم فَاقْمَتَ لَمُم الصلاة﴾ واحتج الجمهور بأن الصحابة لم يزالوا على فعلها بعد النبي فل، وليس المراد بالآية تخصيصه فل، وقد ثبت قوله فل: «صلوا كما رأيتموني أصله.

٣٠٥ () وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَـنِ الزَّهْرِيُّ، عَنْ سَالِم ابْنِ عَبْدِ اللّه ابْنِ عُمَرَ.

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلاةٍ رسول اللَّه ﴿ فِي النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

٣٠٦-() وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَـيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنِ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى ابْنِ عُفْبَةَ، عَنْ نَافِع.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال: صَلَّى رسول الله الله صَلَّة الْخَوْفِ فِي بَعْضِ الْيَامِهِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاء الْعَدُو، فَصَلَّى بالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةٌ ثُمَّ ذَهَبُوا وَجَاءَ الآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَان رَكْعَةً رَكْعَةً.

قال وَقَالَ ابْن عُمَرَ: فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَـلٌ رَاكِبًا، أَوْ قَائِمًا، تُومِئُ إِيمَاءً. واحرجه البحاري ٩٤٣ ر٢٥٣٥.

٣٠٧–(٨٤٠) حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن عَبْدِ اللَّه ابْنِ نَمْيْرٍ، حَدُّثَنَا

أبي، حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْن أبي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ.

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّه، قال: شَهَدْتُ مَعَ رسول اللَّه اللَّه صَلاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْ ن: صَـفٌّ خَلْفَ رسول اللَّه اللَّهِ وَالْعَدُورُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَــَبُّرَ النبي ﴿ وَكَبَّرْنَا جَمِيعاً، ثُـمُّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعاً، ثُمُّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعــاً، ثُمُّ انْحَدَرَ بالسُّجُودِ وَالصُّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُو، فَلَمَّا قَضَى النبيي الله السُّجُود، وَقَامَ الصُّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصُّفُ الْمُؤخِّرُ بالسُّجُودِ، وَقَامُوا. ثُمُّ تَقَدُّمَ الصُّفُ الْمُؤخِّرُ، وَتَسَاخَّرَ الصَّفُ الْمُقَدِّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النبي اللهِ وَرَكَعْنَا جَمِيعاً، ثُمُّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَـا جَمِيعـاً، ثُـمُّ انْحَدَرَ بالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّـــذِي يَلِيـهِ الَّــذِي كَـــانَ مُؤخِّـراً فِــى الرُكْعَةِ الأولَى، وَقَامَ الصُّفُّ الْمُؤخِّرُ فِي نحُورِ الْعَـدُورُ الْعَلَامُ فَلَمَّا قَضَى النبي ﷺ السُّجُودَ وَالصُّفُّ الَّـٰذِي يَلِيهِ، انْحَـَدَرَ الصُّـفُّ الْمُؤَخِّرُ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدُوا. ثُمَّ سَلَّمَ النبي اللهِ وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً، قال جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَوُلاء بِأَمْرَاثِهِمْ. أَحرجه البحاري ٤١٢٥ مختصراً].

(١) قوله: ﴿وَقَامُ الصَّفِ المُؤخرُ فِي نَحْرُ العَــدو؛ أي في مقابلته، ونحر

زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ.

عَنْ جَابِر، قال: غُزُونًا مَعَ رسول اللَّه اللَّهُ قَوْماً مِنْ بِهِمْ. الحرجه البحاري: ١٢٩]. جُهَيْنَةً، فَقَاتَلُونَا قِتَالاً شَــدِيداً، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهُـرَ قَـال الْمُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لاقْتَطَعْنَاهُمْ، فَاخْبَرَ جَبْرِيلُ وَقَالُوا: إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِسنَ الأولادِ، فَلَمَّا حَضَرَتُ الْعَصْرُ، قَالَ صَفَّنَا صَفْيْن، وَٱلْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، قال فَكَبَّرُ رسول اللَّه اللَّهِ وَكَبَّرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصُّفُ الأولُ (١)، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُ النَّانِي، ثُمُّ تَأخَّرَ الصَّفُّ الأوَّلُ وَتَقَـدُمَ الصَّفُّ النَّانِي، فَقَـامُوا مَقَامَ الأُوُّل، فَكَبَّرَ رسول اللَّه اللَّهِ اللَّهِ أَنَّانُما، وَرَكُعَ رَكَعْنَا، ثُمُّ سَجَدَ مَعَهُ الصُّفُ الأوَّلُ، وَقَامَ الشَّانِي، فَلَمَّا سَجَدَ الصُّفُّ النَّانِي، ثُمُّ جَلَسُوا جَمِيعاً، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رسول اللَّه ﷺ.

> قال أبو الزُّبير: ثُمُّ خَصُّ جَابِرٌ أَنْ قال: كَمَا يُصَلِّي أمَرَاؤُكُمْ هَؤُلاء.

(١) قوله في رواية أبــي الزبــير عــن جــابر: «ثــم ســجد وســجد معــه الصف الأول؛ هكذا وقع في بعض النسخ الصف الأول ولم يقع في أكثرها ذكر الأول، والمراد: الصف المقدم الآن.

٣٠٩-(٨٤١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه ابْن مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ ابْنِ خُواتِ (١) ابْنِ جُبَيْرٍ.

عَنْ سَهُلِ ابْنِ أَبِي حَثْمَةً، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى باصحابه فِي الْخَوْفِ، فَصَفْهُم خَلْفَهُ صَفْيْن، فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمُّ قَامَ، فَلَمْ يَزَلْ قَائِماً حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً، ثُمُّ تَقَدُّمُوا وَتَاخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ، فَصَلَّى بهمْ رَكْعَةً، ثُمُّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً، ثُمُّ سَلَّمَ. [أخرجه البخاري: ٤١٣١].

(١) قوله: «صالح ابن خوات» هو بتفح الخاء المعجمة وتشديد الواو. ٣١٠–(٨٤٢) حَدُثَنَا يَحْتِي ابْن يَحْتِي، قال: قُرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ ابْنِ خَوَّاتٍ.

عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رسول اللَّه ﷺ، يَوْمَ ذَاتِ الرُّقَاعِ(١)، صَلاةً الْخَوْفِ، أَنْ طَاثِفَةٌ صَفَّتْ مَعَهُ(٢)، وَطَاثِفَةٌ وجَاهَ الْعَدُوُّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمُّ ثَبَتَ قَائِماً وَاتَّمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمُّ انْصَرَفُوا ٣٠٨–( ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْن عَبْدِ اللَّه ابْــنِ يُونـسَ، حَدَّثَنَا ۚ فَصَفُوا وَجَاةَ الْعَدُونَ ﴿ ثَانَ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْآخْـرَى فَصَلَّى بهــمُ الرُكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمُّ ثَبْتَ جَالِساً، وَاتَّمُّوا لأَنْفُسِهم، ثُمُّ سَلَّمَ

(١) قوله: «ذات الرقاع» هي غــزوة معروفـة كــانت سـنة خمس مــن الهجرة بأرض غطفان من نجد، سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق، هذا هو الصحيح في سبب تسميتها، وقد ثبت هذا في الصحيح عن أبي موسى الأشعري ، وقيل: سميت لجبل هناك يقال له الرقاع لأن فيه بياضاً وحمرة وسواداً، وقيل: سميت بشجرة هنا يقال لها ذات الرقاع، وقيل: لأن المسلمين رقعوا راياتهم، ويحتمل أن هذه الأمور كلها وجدت فيها وشرعت صلاة الخوف في غــزوة خلاف الرقاع، وقيل في غزوة بني النضر.

(۲) قوله في حديث يحيى بن يحيى: «أن طائفة صفت معه» هكذا هو في أكثر النسخ، وفي بعضها صلت معه وهما صحيحان.

(٣) قوله: «وطائفة وجاه العدو» هو بكسر الواو وضمها يقال وجاهه وتجاهه أي قبالته، والطائفة الفرقة والقطعــة من الشيء تقـع علـي القليــل والكثير، لكن قال الشافعي: أكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقــل من ثلاثة، فينبغي أن تكون الطائفة التي مع الإمام ثلاثـة فـأكثر، والذيـن في وجه العدو كذلك، واستدل بقول اللُّـه تعـالى: ﴿ولبَّاخَذُوا أسلحتهم فـإذا سجدوا فليكونوا﴾ إلى آخر الآية. فأعاد على كل طائفة ضمير الجمع وأقل

الجمع ثلاثة على المشهور.

٣١١ – (٨٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَفُان، حَدَّثَنَا أَبَانِ ابْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنِ أَبِسِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً.

- (١) قوله: «شجرة ظليلة» أي ذات ظل.
- (٢) قوله: «فأخذ السيف فاخترطه» أي سله.

(٣) معناه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلموا، وبالثانية
 كذلك، وكان النبي ﷺ متنفلاً في الثانية وهم مفترضون، واستدل به الشافعي وأصحابه على جواز صلاة المفترض خلف المتفل والله أعلم.

٣١٢-() وحَدِّثْنَا عَبْدُ الله ابْن عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ الدَّارِمِـيُ، اخْبَرَنَا يَحْيَى (يَغْنِـي ابْـنَ حَسَّـانَ)، حَدَّثَنَـا مُعَاوِيَـةُ(وَهُــوَ ابْـن سَلام)، اخْبَرَنِي يَحْيَى، اخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

اَنْ جَابِراً اخْبَرَهُ، انْـهُ صَلَّى مَـعَ رسـول اللَّه اللَّه اللهَ صَلاةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّى رسول الله الله الله الله الله عَلَى بإحْدَى الطَّائِفَةَ إِنْ رَكْعَتَيْنِ ثُـمً صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الآخْرَى رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رســول اللّه الله الربّعة رَكْعَتَيْنِ.